## **كمّا باليوم** ثقافة اليوم وكل يوم

### موسى صيرى

## وثائق ﴿ مايو

يمسر عن مؤسسة أخبار اليوم بالقاهرة

الغسلاف بریشة الفنان مصطفی حسین

#### هذا الكتاب

بعد موت جمال عبد الناصر ٠٠ وبعد أن انطلقت الكلمة المكبوتة٠٠ تكشفت كثير من الحقائق ، ولايزال الكثير حبيسا في صدور من يعلمون الاسرار وحتى ٠٠ هذا الذي تكشف ، هو جزء غير مكتمل الجوانب ٠ لان من أذاع ما يعرف ٠ أذاعه من وجهة نظره فقط ٠٠ وكانت مغالاة في الهجوم على عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالاة في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالاة في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالاة في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالات في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالاة في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالات و ٠٠ وكانت مغالات في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالات في الدفاع عن عبد الناصر ٠٠ وكانت مغالات و ٠٠ وكانت و ٠٠ وكانت مغالات و ٠٠ وكانت و ٠٠ و

وليس هذا الكتاب ، معبرا عن مغالاة في الهجوم ، أو مغالاة في الدفاع م ولكنه عرض لوقائع تاريخية ، وتحليل لها ، اجتهدت بكل الطاقة ، أن يكون موضوعيا ، وأن يكون عادلا ، ولست ممن يرفضوعيا ، وأن يكون عادلا ، ولست ممن يرفضون حكم عبد الناصر كله ، ولكنني الحاول أن أسلك طريق الصواب ،

وعلى الرغم أننى كنت رئيسا للتحرير ، في عهد جمال عبد الناصر ٠٠ الا أننى كنت بعيدا تماما عن الدائرة الضيقة ، ولم يكن متاحا لى أن أعرف الحقائق • وقد كنت أتصور ، كما كانت الناس تتصـور ، أن العلاقات بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ، على أوثق ما تكون العلاقات • ولم أكن أعرف شيئا من أسرار الصراع بينهما • • الى أن انتحر المشير عامر ، وقدم عدد كبير من أصفيائه الى المحاكمة بتهمة الترام المبعاد عبد الناصر عن الحكم •

وطوال السنوات الست الماضية ٠٠ ومنذ وفاة عبد الناصر ، وأنا أحاول أن أتقصى حقائق الاحداث ٠

فهذا الكتاب · اذن · هو خلاصة جهد مخبر صحفى ، في ملاحقةقصة صراعات مراكز القوى ، التي كان قمتها الصراع بين عبد الناصر وبين صديق عمره ومن كان منه في مقام الابن الغالى وهو عبد الحكيم عامر ·

ولكن أرادت مراكز القوى (( الوريثة )) ٠٠ بعد وفاة عبد الناصر ، أن تستمر لعبه الصراع ، في الاطاحة بحكم أنور السادات ٠٠ ولم تفلح ٠٠ وكانت أحداث ١٤ مايو ١٩٧١ ٠ وهذا الكتأب أيضا . حهد صحفى في ملاحقة أسرار هـــذا الصراع الاخير الذي أزعم أنني عايشت بعض أحداثه ٠٠

واذا كانت الجماهير تتساءل ١٠٠ أين كان موقف أنور السادات ، من خضم هذه الصراعات منذ قامت نورة ٢٣ يوليو ١٠٠ حتى وفاة عبدالناصر ١٠٠ فان هذا الكماب يحاول الاجابة على هذا السؤال الكبير ٠ والاجابه لاشك تتناول ، طبيعة العلاقة بين عبد الناصر والسادات ١٠٠ وكيفأن عبد الناصر ، لم يعين السادات نائبا لرئيس الجمهورية الا في ديسمبر عبد الناصر ، لم يعين السادات نائبا لرئيس الجمهورية الا في ديسمبر عبد الناصر ، أي بعد سبعة عشر عاما ، انتعد السادات في غالبها على ممارسة أي عمل تمفيذي ٠٠

وفد يدهش القارى، حين يعلم ، ان الصراعات لم نبدا فقط فى مجلس النورة ٠٠ ولكنها كانت بادئة فعلا ، فى الهيئة التاسيسية للضباط الاحرار التى نشكلت عام ١٩٥٠!! ٠٠ بل ان اننين من أعضاء هيذه الهيئة فاطعا اجنماعاتها ٠٠ وكانت لهما وجهة نظر مخالفة تماما ، لوجهة نظر جمال عبد الناصر ٠

والصراعات لبست غريبة على أية ثورة ٠٠ لان كل من أسهم فى قيام التورة ، وضع رأسه على كفه مستعدا للتضحية والفداء ٠٠ وعندما تنجح الدورة ، فان كل واحد منهم ، مقتنع بأن له نصيبا منل غيره أو ربماأكثر فى انجاحها ٠٠ ومن هنا يبدأ التطاحن ٠٠ ومن هنا يبدأ صراع رفض الرياسة والزعامة ٠٠ الى أن يننصر فريق على فريق ٠٠ والى أن نعدت التصفية المحنومة ٠

وصراعات ثورة ٢٣ يوليو ١٠ ابتعدت عن الدم ٠ ولم تصل الى حد الاتفاق على قلب نظام الحكم . الافى مؤامرة عبد الحكيم عامر وتسجيل كل جوانب هذه الصراعات ١٠ ومن كل وجهات النظر المختلفة يحناج الى مجلدات ١٠ والى جهد عديدين ٠ ممن يهمم استجلاء حقائق التاريخ المعاصر ٠

وقد يكون هدا الكناب ، بداية على الطريق ٠٠

ولعله أول كناب . ينناول هذا الوضوع الخطير ، ولعل مايكشف عمه . من أحداب نذاع لاول مرة ، يجذب أفلاما ، تصحح ما جانبه من صواب . أو نصيف الجوانب الاخرى للصورة التاريخية .

واحب أن اسجل أننى لا أحمل أية ضغينة شخصية ، نحو أى اسم مناوله هذا الكتاب ٠٠ وبعضهم لم أنشرف بمعرفته قط ١٠ وبعضهم كان لى به صلة سخصية طيبة ١٠ واذا كانت سطور الكتاب ، توجه ادانة الى أحد في مسلك سياسي ، فأنه جكم متجرد من أية نوايا ذانية وسيرى



جهال قبد الناصر وعبد الحكيم عامر .. اقوى صداقة .. واثرس صراع على السلطة ..

# عیف نشات مراکز القسوی فی عهد عبد الناصر ؟

بدأت سنوات المعاناة في فترة الستينات ، عبد الناصر وضع مراكز القوى في مناصب الوزراء ، صراع على السطح بعد انتهاء مجلس الثورة في ١٩٥٦ نقطة التحول بعد الانفصال مباشرة في ١٩٦١ ، عبد الناصر لم يبعد عامر بعد الانفصال ، أخطاء لا تغتفر بعد حرب ١٩٥٦ ، كان المقرر أعفاء قائد الطيران ، عبد الحكيم عامر يختفي في مرسى مطروح ويعلن انشقاقه ، الحل الوسط ، وضع المشير يتدعم بسلطات جديدة لجنة الإقطاع هي الجرخ الدامي ، منظمات الشباب تتصدى للجيش ! مناورة انتخابات اللجنة التنفيذية العليا ، وثائق الدولة ترسل لهيكل ، غضب عبد الناصر على هيكل ،

كيف نشأت مراكز القوى ؟ هذا السؤال يواجه كل باحث في تاريخ تجربة ثورة ٢٣ يوليو ٠

ان هذه المراكز لم توجد فجأة في السنوات الاخيرة لحكم الرئيس جمال عبد الناصر ٠٠ ولكنها استشرت ٠٠ وأرادت بعد وفاة عبدالناصر أن تمارس نفوذها مرتدية قميص ميراث عبد الناصر ٠

أن قصة نشوء هذه المراكز ترجع الى الستينات في عهد جمال عبد الناصر ٠٠ بل أن هذه المراكز فد نشأت بعد خلاف جدرى بين الرئيس جمال عبد الناصر وبين أقرب الزملاء الى قلبه المسير عبد الحكيم عامر! وكان عبد الناصر يصفه بأنه صديق العمر ٠٠

ولكن كيف ؟ ٠٠

كيف ظهرت مراكز القوى كسلبيات في نورة ٢٣ يوليو ؟!

وكيف شعر بها جمال عبد الناصر ، حتى أنه ذكر في خطاب رسمي، أنه يريد أن تصبح أرادة الشعب أكبر من مراكز القوى ١٠٠ بل أن جمال عبد الناصر عندما ألف وزارة جديدة في أواتل عام ١٩٧٠ ادخل فيها اثنين من مراكز القوى • سمامي شرف وزيرا لشئون رئاسمة الجمهورية • • ومحمد حسنين هيكل وزيرا للاعلام • •

وقال الرئيس جمال عبد الناصر: بعد تشكيل الوزارة انه شكلها هكذا ٠٠ حتى تظهر مراكز القوى على السطح ٠٠ ويكون عملهم رسميا وفي العلن ٠

. ولكن قصة مراكز القوى بدأت في الستينات · · ان فترة الخمسينات في عمر ثورة ٢٣ يوليو ، كانت كلها انتصارات

ان عرب المحمديات في عمل الوزيا ١٠ يونيو . فانف فيه المصدرات وانجازات ا

ولكن فترة الستينات ٠٠ كانت فعلا بداية سنوات المعاناة ٠٠ بداية مرارات والام وصراعات نتج عنها فعلا نشوء مراكز القـــوى ٠٠ كانت سنوات هزائم متتالية ٠٠ وسنوات اختلال في مواذين القرارات ٠

لقد وضح فى بداية الستينات ٠٠ ومن اليوم الاول ٠٠ أن الوحدة مم سوريا ــ رغم انها كانت فى أوجها ــ لن يقدر لها الاستمرار ٠ تحولت الاوضاع السياسية بين مصر وسوريا الى لغز معقد ، من الصعب ٠٠

بل من المستحيل الوصول الى مفاتيح حله ٠٠ وكان جمال عبد الناصر، مطالبا أمام التاريخ بأن يواجه هذه المأساة ٠

والى جانب هذا ٠٠ بدأ الصراع الذي كان مستورا ومقفلا ٠٠ داخل مجلس الثورة ، يطفو على السطح، بعد انتهاء مجلس الثورة في عام ١٩٦٦ ، بل ان هذا الصراع وصل الى نقطة التحول فعلا ، في عام ١٩٦١ ، عقب الانفصال مباشرة ٠

ان الظروف التى عاد فيها المشير عبد الحكيم عامر ، من سوريا بعد الانفصال ، والمعاملة غير الكريمة ، التى لقيها كنائب رئيس جمهورية ، وكمشير ، وكقائد عام ٠٠ أحاطت المشير عامر باجواء من المرارة الذاتية لقد نالت هذه الظروف ، وهذه المعاملة ، من كيان منصبه الكبير ، كقائد عام للقوات المسلحة ٠٠ كما أن معاونيه في مكتبه في سوريا ، قد خذلوه فاهتزت مسئولياته كفائد عام ٠

وشعر المشير عبد الحكيم ٠٠ بل اقتنع بأن كل ملابسات الانفصال، قد نالت منه ٠٠ وانه لايجب أن يستمر قائدا عاما للقوات المسلحة ٠ وفتح قلبه لجمال عبد الناصر ٠٠ وصارحه بحقيقة ما ينتويه ٠

وأقره الرئيس جمال عبد الناصر ، على وجهة نظره ، على أن يبقى فى العمل السياسى مع قيادات الثورة · · · **ولم يصدر القوار ·** 

وكان طبيعيا تبعا لذلك أن يصدر الرئيس جمال عبد الناصر ، هذا القرار بوصفه رئيس الجمهورية والقائد الاعلى ٠٠ وخاصة أن المشبر عبد الحكيم عامر ، كان واضحا وصريحا فيما عرضه ٠٠ وفي تقديرهلان أحداث الانفصال ، لا توجب بعدها أن يستمر في منصب القائد العام٠٠ ولكن الرئيس جمال عبد الناصر لم يصدر القرار ؟

والاسباب التي أقنعت الرئيس جمال عبد الناصر ، بعدم اصدار القرار ، لم يصارح بها الرئيس عبد الناصر أحدا

وما جرى بعد الانفصال ، من ناحية موقف المشير عامر ٠٠ كانت له مقدمات بعد معركة عدوان ١٩٥٦ · .

لقد كان واضحا بعد معركة ٥٦ ، رغم انها من الناحية العسكرية ، كانت لاتقارن بما حدث في ٧٦ ٠٠ لان القوات المسلحة المصرية أتيجلها أن تقاتل فعلا في ٥٦ ٠٠ وقدمت نماذج بطولية رائعة ٠٠ يسجل منها تاريخ هذه الحرب ، مثلا ٠٠ لسعد متولى قائد لواء أبو عجيلة (السفير الآن بوزارة الخارجية ) ، التي تبعد ٤٠ كيلو مترا فقط عن العريش ٠٠

تمسكه البطولى بموقعه ، رغم أن الاسرائيليين هاجموا الموقع بلواءين٠٠ واستولوا على ثلث موقعه ٠٠ ولكنه استرده بهجوم مضاد ٠٠ وفي الوقت ذاته نفذ قرار الانسحاب ٠٠ وكان هو آخر من أنسحب ٠٠ وعاد الى القناة سائرا على قدميه ، حتى انتفخت القدمان ٠

وفوجىء الاعداء ، يوم ٢ ديسمبر ، بالموقع وقد خلا من القوة المصرية بأكملها ٠٠ كما فوجئوا بأن البطل المنسحب قد دمر كل الاسلحة التي اضطر الى التخلى عنها ٠ ونشر ذلك في كل صحف العالم ٠

لقد اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار الانسحاب مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٠٠ بعد ضرب المطارات ، وبعد أن ثبت اشتراك القروات البريطانية والقوات الفرنسية ٠

واستطاع عبد الناصر بهذا القرار أن ينعذ أكثر من ثلثى القروات المسلحة من التدمير ٠٠ فقد كان مخططا لها أن تدمر تماما ، حسب اتفاق سيفر ( بفرنسا ) السرى الذى عقده بين جوريون مع ممتلل بريطانيا وفرنسا ٠٠ بأن تضرب من الامام والخلف ٠٠ أن تسحى بين شقى الرحى ، القوات الاسرائيلية تكتسحها من الامام عبر سيناء ٠٠ والقوات البريطانية والفرنسية نعصف بها من خلفها على شاطى قناة السويس ٠

کانت معرکة ٥٦ ، في نتائجها ، وفي بطولاتها ٠٠ صورة لاتقارن على الاطلاق بما جرى في ٦٧ ٠

ولكن اخطاءنا أيضا في ٥٦ كان لايمكن أن تغتفر ٠ ان ترك طيراننا على الارض ، لكي يدمره العدو ٠٠ كان خطأ عسكريا لا يمكن الدفاع عنه ٠

وكان المفروض عبرة واعتبارا بدروس ٥٦ ، أن تتخذ كل الاجراءات لكي نحول القوات المسلحة الى مؤسسة محنرفة ·

وترددت أصوات رسمية ، تقول انه كان يجب على المشير عبد الحكيم عامر أن يعنزل العمل العسكرى ٠٠ وان يتجه الى العمل السياسي بعد معركة ١٩٥٦ ٠

وكان المفروض أن يعلن قائد جديد لسلاح الطيران بدلا من صدقى محمود ٠٠ وغيره بشعور محمود ١٠ وغيره بشعور حماية الوفاء ١٠٠ وكانت هذه هى طبيعة المشير عامر النى يغلب فيها المشاعر الانسانية والعاطفية ، مع من يعملون معه أو زاملوه ١٠٠ مهما كانت اخطاؤهم ٠٠

ولم يصدر الرئيس عبد الناصر أى فرار بتعيين قائد عام بدلا مى عبد الحكيم عامر أو باعفاء قائد الطيران بعد تلك المعركة ٠٠

١٠ الى أن جاءت مأساة الانفصال ٠٠ وأبدى المشير عامر رأيه فى
 وجوب أن يعتزل القيادة العسكرية ٠٠ وأقره الرئيس عبد الناصر ٠٠ ولكن القرار بذلك أيضا لم يصدر ٠٠

#### قرار اجماعي باعتزال عامر:

وسبقت ذلك خطوة أخرى • دعا الن ليس جمال عبد الناصر ، قيادات الثورة المتعاونة معه في ذلك الوقت ، الى منزله في مصر الجـــديدة ، وعرض عليهم الرغبة التي ابداها المنسر • • •

وانتهى هذا الاجتماع الهام الى قرار اجماعى ، بوجوب اعتزال المنسير عامر العمل العسكرى ، على أن يستمر فى قيادة العمل السياسى ٠٠ وشمل القرار أيضا اعفاء الفريق صدقى محمود ٠٠

ولكن حدتت مفاجأة !

لقد عدل المشير عبد الحكيم عامر عن رأيه!

وغادر القاهرة ٠٠ ولم يخطر بمكان وجوده خارج القاهرة ٠

ثم عرف أنه في مرسى مطروح ٠٠ واعلن أنه منشق٠٠ وأنهسيخوض معركة انشقاقه ٠

وكان الرئيس عبد الناصر قد أبلغه القرار الاجماعي لقيادات الثورة ولكن عبد الحكيم ، لم يغفل في حسابات تقديره للموقف ، ان الرئيس جمال عبد الناصر ، هو الذي دعا القيادات الى الاجتماع -

واستشعر عبد الحكيم عامر هذا الموقف الجديد ، في علاقته بالرئبس جمال عبد الناصر ، على الرغم من أن عبد الناصر ، لم يكن في حاجة الى أن يجمع قيادات النورة لاستصدار القرار ٠٠ وعلى الرغم من أن تنحية المشير عامر من العمل العسكرى ، كانت ستلقى صدى شعبيا كبيرا ، بعد احداث الانفصال ٠٠

#### وبدأ الصراع الرهيب:

ومن هنا بدأ صراع رهيب ، في تاريخ نورة ٢٣ يوليو · صراع معقد · • تطاحنت فيه مشاعر الصداقة العميقة التي كانت تربط بين جمال عبد الناصر ، وعبد الحكيم عامر · مع اقتناع من جمال عبد الناصر بما يجب أن تفرضه عليه مسئولياته كرنيس للجمهورية عبد الناصر بما يجب أن تفرضه عليه مسئولياته كرنيس للجمهورية

وكقائد أعلى ٠٠ نحو اعادة بناء القوات المسلحة ٠٠ ومع افتنساع من المسلح عبد الحكيم عامر ٠٠ بأن بقاءه هو الحل الامنل ، وأن بقاء معاونيه معه هو ما يجب أن يكون ٠

واتفق الصديقان على حل وسط ، رأيا أنه يوفق بين احترام فروض الصداقة ، وفروض الواجب ·

كان الحل الوسط هو أن يترك المشير عامر منصب القائد العام للقوات المسلحة ١٠ ويبفى نائبا للقائد الاعلى ١٠ ومع أن هذا المنصب هو شرفى في المقام الاول ، ولكن بفى المشير عامر نائبا للقائد الاعلى ولديه السلطة التنفيذية كاملة في الفوات المسلحة ٠

أى أنه اختص بسلطات جديدة!

وكانت بقية هذا الاتفاق في ديسمبر ١٩٦١ أن يتم التغيير في ٣٣ يوليو ١٩٦١ ، بأن يتولى الفريق محمد فوزى منصب القائد العام ، وأن يترك صدقى محمود قيادة الطيران ، على أن يتولاها مدكور أبو المسبز الذي عين رئيسا لاركان الطيران ، و تمهيدا لذلك ،

وفبل ٢٣ يوليو ١٩٦٢ كان مدكور أبو العز بعيدا حنى عن رئاسة أركان الطيران ٠٠ وبقى صدقى محمود وتدعم وضع المشير عبدالحكيم عامر بالسلطات الكاملة للقائد العام ٠٠ مرة أخرى!

ولكن هذا الوضع الجديد ، لم يبدد عناصر الصراع ٠٠ ولعله أوجد عناصر أخرى ، تضاعف من خطورة الوضع ٠

#### الاستقالة ١٠٠ والسلطات:

لفد اتجه المشير عامر الى سلطات جديدة فى المجال السياسى أيضا • كان قد كتب استقالته الى الرئيس جمال عبـــد الناصر يوم أن أعلن الانشقاق واختفى فى مطروح • بما ينير حفيظة عبد الناصر • وطالب فيها بالديمقر اطية وعودة الاحزاب •

ولكن عبد الماصر لم يقبل هذه الاستقالة أيضا ، على الرغم من أن اتجاه المشبر عامر الى سلطات جديدة فى المجال السياسي كان أصبح واضحا • كانت الكلمة المافذة للمشير عامر فى تعيينات المناصب فى المؤسسات وفى القطاع العام • • وفى تعيينات المحافظين • • بل وفى تعيينات رؤساء المدن •

لم يقبل عبد الناصر استفالة المشير عامر ٠٠ وعلى الرغم من أن المشير كان قد طالب بالديمقر اطية وعودة الاحزاب ، فقد ثبت بعد ذلك ، أن ما ورد في استقالته كان مجرد تعبير عن غضب شخصي ٠٠ لانه رأس

لجنة الاقطاع بعد ذلك ٠٠ وكانت قرارات هذه اللجنة لها قوة القانون ٠٠ ولم يجر عملها بأسس ديمفراطية بل كانت وستظل جرحا داميا ، لابسط تقاليدنا في اجراءات التنفيذ التي تبذلت ، حتى استباحت طرد السيدات من بيوت الاسر ، ليلا ٠٠ وبملابس النوم !

وبقيت الاستباب التي دعت الرئيس عبد الناصر الى عدم قبسول الاستقالة ، حتى الآن ، بلا اعلان أو بيان !!

وفرضت طبيعة هذا الموقف ، نشوء مراكز قوى جديدة ٠

نشأت مراكز الفوى الجديدة في ظل صدور الميناق فهي صيف ١٩٦٢ وامتصاص رد فعل الانفصال •

انشىء مجلس الرياسة ٠٠ وطلب عبد الناصر أن تعرض على هـــذا المجلس ، كل القرارات الخاصة بالقوات المسلحة ٠ ولم يستمر عمل المجلس ٠

#### منظمات الشباب لتحدى الجيش:

واسند الرئيس جمال عبد الناصر رياسة الوزارة الى على صبرى ، بعد تنحية كمال الدين حسين ·

أراد على صبرى أن ينبت ولاءه لجمال عبد الناصر ٠٠ فعمل على أن يكون مركز قوة مضادا لعبد الحكيم عامر ٠

وابتكر في هذا أسلوبا خطيرا ، كان يمكن أن يعرض البلاد لمأساة دامية ، أنشأ منظمات السباب ، وفي وقت ما ، صدرت التعليمات الى هذه المنظمات من التنظيم الطليعي الذي يشكل قيادتها ، بأن تسكون جاهزة ، وأن تعد نفسها لمواجهة القوات المسلحة . اذا ما قامت القوات المسلحة بتحرك مضاد !!

و كان يمكن لهذا الوضع ، أن يهدد بنسف مصر من الداخل · اعتمد على صبرى في دعم مركزه على كل من شعراوى جمعة وسامي شه ف ·

وفى نفس الوقت أقنع شعراوى جمعة وسلمى شرف الرئيس عبد الناصر ، بأنهما عيناه الرقيبتان على كل تحركات على صبرى ، وقد كان معروفا فى الحلقة العليا الضيقة ، أن الرئيس عبسد الناصر كان لا يمق فى على صبرى، وان كان يعهد اليه بمسئوليات، وبهذه المناسبة أذكر أن جمال عبد الناصر توفى ، وهو مقتنع بأن شعراوى جمعةوسامى شرف يشكلان جبهة منفصلة عن على صبرى ، هى جبهته ، ثم أثبتت الاحداث بعد ذلك أن الثلاثة فى جبهة واحدة ، وعناصر مركز قسوة واحد، وقد تم التخطيط لانتخابات اللجنة التنفيذية العدا ، عام ٦٨ بحجة التغير بحيث يحصل على صبرى على أكبر الاصوات ،

#### وظهر ٠٠ هيكل:

وفى خلال هذه الاحسدائ والصراعات ١٠٠ بدأ بروز محمد حسنين هيكل وكان أكثرهم اتصالا بالرئيس جمال عبد الناصر ١٠ وكانت مهمته أساسية ورئيسية ١٠ تتيح له أن يحصل على الثقة الكامله من عبد الناصر فهو اللسان الداعية للنظام ، وهو مخرج كل القرارات بالاسلوب الذى يأخذ بمشاعر الجماهير ١٠ وهو كاتب خطب الرئيس عبد الناصر وكل بياناته ورسائله ٠

وكانت ترسل الى هيكل نسخة من كل وثائق الدولة ، ومن كل تقرير يتلفاه مكتب الرئيس من مختلف الجهات فى الداخل والخارج ، وركب له تليفون يتيح له الاتصال المباشر بالرئيس عبد الناصر ، وسخر محمد حسنين هيكل كل الاجهزة الاخبارية فى مؤسسة الاهرام لكى يقدم الى الرئيس عبد الناصر كل أنواع الاخبار الداخليه ، السياسية ، والاجتماعية ، واعتمد عليه عبد الناصر فى بعض الاحيان ، أكثر من اعتماده على تقارير المخابرات واجهزة الامن ، وانتهى الامر الى أن أصبح الصحفى الوحيد الذى يرافق عبد الناصر فى جميع رحلاته الى الخارج ، المعتباره عضوا فى الوفد المصرى الرسمى بعدان كان عبد الناصر يصحب باعتباره عضوا فى الوفد المصرى الرسمى بعدان كان عبد الناصريصحب عبد رؤساء التحرير ، وعاش هيكل كل الاسرار من الداخل ، وقمة القيادة العليا ، وأصبح المستشار الاول ، ان لم يكن الاوحد للرئيس عبد الناصر فى كل قرارات الدولة ، أصبح شريكا فى التفكير فى القرار وفى صنع القرار واعلان القرار ،

وبدأت مراكز القوى الآخرى تخشاه ٠

وبدأ هو ايضا يخشى مراكز القوى الاخرى ٠

كانوا يخشونه ٠٠ للثقة الكاملة ، وبلا حدود ، التي أعطاله الرئيس عبد الناصر ولم يكن الرئيس عبد الناصر ليسمح لاحدد بأن يناقشه في هذه الثقة ٠

وكانوا يخشونه ٠٠ لان طبيعة عمله مع الرئيس كانت تتيح له أن يتحدث اليه تليفونيا في أية ساعة من ساعات الليل أو النهار ٠٠ وأن يلقاه لساعات طويلة ٠٠

واستطاع هيكل من هذه القاعدة ما أن يفرض سطوته على بعض مراكز القوى ٠٠ واسنطاع ايضا أن يتصدى لصراعات عديدة عنيفة مع مراكر القوى الاخرى التي كانت تناوئه في هذه الحظوة الكاملة لدى الرئيس عبد الناصر ٠ وسعى هيكل الى أن يدعم مؤسسة الاهرام بختلف النيارات السياسية ١٠ اليسار المتطرف واليسار الرافض واليسار

المتعاون ٠٠ واليمين بكل شيعه ٠٠ وأنشأ قسم الدراسات والابحاث لكى يهيى له قوة فكرية ، يستعين بها على دعم كيانه وهو يشهارك الرئيس عبد الناصر في صنع القرار ٠٠ وفي الترويج له سواء بالخبر أو المقال ٠٠

واصبحت القيادات الصحفية في عزلة كاملة عن الرئيس عبدالناصر ولم يعد عبد الناصر يتصل بأى صحفى أخر ، وقد كان يتصل بمصطفى أمين واحسان عبد القدوس وحسين فهمي وأحمد بهاء الدين ٠٠ وغبرهم وحجبت كل أخبار الدولة عن باقى الصحف ٠٠

ثم جاءت خطوة أخرى ٠٠

أعفى الرئيس جمال عبد الناصر ، مؤسسة الاهرام ، من كل القوانين واللوائح والقيود التى كانت مفروضة على الصحف الاخرى ، قيدود العملات الصعبة ، اعطاء الاهرام احتكارات الاعلانات الخارجية ، المتيازات خاصة فى ورق الطباعة ، اتجهت كل مؤسسات الدولة الى تمييز الاهرام فى الاعلانات الداخلية ، وباختصار ، الغيت الصحف ، لحسياب دعم الاهرام وتنميته على أساس أنه صحيفة النظام ، المعبرة عن جمال عبد الناصر ،

وكان لا بأس أن تدعم (( الاهرام )) بكل هذه الامتيازات ، كصحيفة للنظام ·

ولكن وجه الخطورة ٠٠ بدا في أن محمد حسنين هيكل ، جعل من المؤسسة مركز قوة ٠٠ يناطح بها مراكز القوى الاخرى، بامكانيات لا تملكها تلك المراكز ٠٠ ومن هنا نشأت صراعات جديدة عديدة ٠٠

ولذلك ٠٠ فان الرئيس جمال عبد الناصر ١٠ وقد شعر بخطورة هذا الوضع ، أراد أن يعيد مؤسسة ((الاهرام)) الى حجمها الطبيعى ١٠ وفاجاً محمد حسنين هيكل في التعديل الوزارى في أوائل عام ١٩٧٠ بأن اختاره وزيرا للاعلام دون استشارته ٠ وكان صدور قيرارات التشكيل الوزارى يعنى تنحية هيكل من ((الاهرام)) ٠٠

وقال عبد الناصر يوم صدور تشكيل الوزارة أنه قصد أن تخسرج مراكز القوى الى السطح ٠٠ وان تؤدى أعمالا رسمية واضعة أمام الناس ثم حدث من محمد حسنين هيكل بعد ذلك ٠٠ على الرغم من أن عبد الناصر أبقاه بعد رجاء متوسل ، في مؤسسة الاهسرام ، مع منصبه الوزاري ٠٠ حدث ما أغضب جمال عبد الناصر ٠ ما أغضب عبد الناصر ٠ ما ما أغضب عبد الناصر ؟

#### • القصل الثاني

## عبد الناصر يقول للسادات اليلد تحكمها عصابة إ

القبض على لطفى الخولى وسكرايرة هيكل . تقرير التصنت قدمه سامى شرف الى عبد الناصر ، اشد عالى الصراعات مع القادة العرب ، نميرى يرفض زيارة القاهرة وبومدين يؤيده ، السادات يجمع استقالات كل القيادات ويكتب استقالته ، لماذا صدر قرار مجلس الشعب بتفويض عبد الناصر سياسيا وعسكريا ، عبد الناصر يقول : لا أعرف كيف أبدأ ، عبد الحكيم عامر يطلب منصب رئيس الوزراء ، التعاون الظاهر والتطاحن الخفى بين مراكز القوى ،

غضب جمال عبد الناصر ٠٠

غضب من أقرب الناس اليه ٠٠ من الشخص الذي لم يكن يسمح لأحدان يناقش علاقته به ٠ من الصحفى ٠ الذي حجب عبد الناسر صحافة مصر كلها من أجله ، حتى تكون مؤسسة الاهرام المعبرة عن النظام ٠٠ هي أقوى واعنى مؤسسة ٠ بل ان الامتيازات التي أمر بها جمال عبد الناصر للاهرام واستثناها بها من كل قيود التعامل ، وجعلها تحتكر الاعلانات الخارجية، رفعت رأس مال الاهرام الى ٤٠ مليونا من الجنيهات ٠٠ ومن هنا كانغضب عبد الناصر عنيفا وممتزجا بالمرارة ، لانه هووبشخصه الذي صنمالاهرام عبد الناصر عنيفا وممتزجا بالمرارة ، لانه هووبشخصه الذي صنمالاهرام

وقال عبد الناصر: بعد كل مافعلته لهيكل ٠٠ يذهب الى أحدالصحفين، ليأخذ رأيه في قراراتي!

وروى عبد الناصر قصة غضبه ومرارته ٠

#### تقرير أمام عبد الناصر:

ولكن ماهي القصة ؟

ان تعيين هيكل وزيرا للاعلام ، فاجأ هيكل وهو الذي تعود أن يتباهي بعلمه بأي قرار قبل أن يصدر ، وقبل أن يعلن ، وكان صحيدور قرارات التشكيل الوزارى ، بمنصب وزير لهيكل ، قد يوحي بأنه نحىعنالاهرام، وقد خشى هيكل مايمكن أن يكون كامنا وراء هذا التعيين المفاجئ ، • انه يقول أنه أخبر الناس بجمال عبد الناصر • وهو يعرف أن عبد الناصر كتيرا مايجزى وراراته • يبدأ بقرار ، ويكون مخفيا لقرار ثانوراء ومعددا وقت بلاغه وتنفيذه • وقد استطاع هيكل برجاء متوسل الى عبد الناصر أن يحتفظ بمنصبه في الاهرام • ولكن كل هذا ، كان يعني أن هناك شيئا ما لا يعرف هيكل • وهذه مفاجأة محيرة • لأن هيكل يعرف كل شيء • وكان . الرئيس عبد الناصر قد أبعده في السنوات الاولى ، عندما عرف أن هيكل اشترى عزبة ، من مدير الاهرام السابق قبل أن يغادر مصر بنمن بحس • ولكن هيكل استطاع حينئذ أن يقنع عبد الناصر بسلامة تصرفه • ومنذ ولكن هيكل المتطاع حينئذ أن يتدخل في علاقة عبد الناصر بهيكل ، ووصل هيكل الى قمة الثقة • ووصل الى أن يشارك في كل شئون الحكم •

وخص الرئيس عبد الناصر ، الاهرام بكل الامتيازات المالية والسياسية · وكان عبد الناصر فخورا بأنه دعم الاهرام صحيفته الناطقة بلسانه ·

تشكك هيكل اذن ، في أن شيئًا ما قد حدث ٠٠ وهو لايعَرفه ٠

لقد ساواه الرئيس عبد الناصر ، بسامى شرف الذى عين وزيرا لشئون رياسه الجمهورية ٠٠ وهيكل كان يتصور أنه فى المقهارية عبد الناصر

ومنصب الوزارة قد يعرضه للفشل • وماذا بعدالفشل في الوزارة؟••

وكان في الوقت نفسه لايستطيع أن يقول لا ٠٠ لأنه اذا قالها فهويعرف النتيجة الحتمية ٠٠ سيفقد كل شيء ٠

ولذلك ٠٠ فقد استخدم كل عاطفة الرئيس عبد الناصر نحوه ٠ فى ألا يشمل القرار خروجه من الاهرام ٠

وقبل عبد الناصر ٠

ومع ذلك فقد بقى متشككا في الخطرة التالية ٠٠ مع تشككه في دوافع الخطرة الاولى ٠

وكانت الشكوك في دوافع عبد الناصر · وما يخفيه بالنسبة لهيكل .

لقد تجمعوا في جلسة عائلية في منزل لطفى الخولى ٠٠ وهو أقرب الاصدقاء الى قلب هيكل وعقله ، وأكثرهم اخلاصاً له ، وضمت الجلسسة سكر ترة هيكل وآخرين ٠٠

وكانت كلماتهم في حسديث السهرة ، تمثل آراء جارحة في جمال عبد الناص !!

وكان المذهل والغريب أن تصدر هذه الآراء في جمال عبد الناصر من الحلقة الضيقة ، المحيطة دائما ، بأقرب شخص في مصر الى عبدالناصر ٠٠ وبمن يردد أنه شريك عبد الناصر في كل فكرة وتصرف وقرار ٠٠ والمتولى أمر الدفاع في « الاهرام » سواء بالمقال أو بالخبر ٠

ولم تكن سكرتيرة هيكل بالموظفة العادية · كانت هي كاتمة الاسرار · وقد أعطاها هيكل سلطات مطلقة على تحرير الاهرام · وكان كثيراها يحدث الرئيس عن كفاءتها الممتازة · وفي أكثر من مرة ، لم يكن هيكل في مكتبه، وكان عبد الناصر يتصل للاستفسار عن الاخبار في وكالات الانباء · · وكانت سكرتيرة هيكل هي التي ترد، وكان عبد الناصر يتحدث اليها ·

ولم يكن أحد منهم ليعلم أن هذا المنزل الذي تجمعوا فيه لجلسة عائلية. مراقب بأجهزة تسجيل سامي شرف!

وجاء تقرير الرقابة الى سامى شرف ، الذى أسرع بمجرد تلقيه ، الى تقديمه الى الرئيس جمال عبد الناصر ·

واشتعل غضب عبد الناصر .

وأمر على الفور ، بالقبض على كل المتناقشين ، والتحقيق معهم •

أما بالنسبة لهيكل فقد أمكن تسوية الامر • لأنه بشخصه لم يتورط بالكلام • كما أن رصيده القديم الطويل مع الرئيس عبد الناصر ، كان له تقديره • ولم يدافع هيكل عن واحد منهم • وفصل سكر تيرته بعدالافراج عنها • ورفع اسم لطفى الخولى من رياسة تحرير الطليعة ، وظل معتقلا لوقت غير قصير • •

ولكنه شعر بأنها بداية اهتزاز المقعد من تحته ٠

وتلاحقت الاحداث وانتقل جمال عبد الناصر فجأة الى جوار ربه ٠

وبقیت هذه القصة دلیلا . علی نموذج من صراعات مراکز القوی حول جمال عبد الناصر وکان صراع المسیر عبد الحکیم عامر قد تطور وتفجر بعد هزیمة ۲۷ وانتهی الی انتجار عبد الحکیم عامر ۰۰ ثم جاءت محاکمات شمس بدران وصلاح نصر وغیرهما بعد انتجار المسیر ۰ وکان علی صبری قد أبعد ، ثم عاد ۰۰ وقصص عدیدة للصراعات ۰

وبقيت الحقيقة ٠٠ أن جمال عبد الناصر ، قد توفى ، ومراكز القوى ، قائمة وفي قمة صراعها ٠

ولكن ماذا كان عليه الموقف بعد الهزيمة مباشرة ؟٠٠

#### نمیری و بومدین:

ان الشرائط التي سجل فيها الرئيس أنورالسادات ذكرياته ومذكراته، تحوى الألاف من الاسرار ، وتفصيلات الاحداث المثيرة .

لفد كان لانور السادات وجهة نظر في اعادة البناء بعد هزيمة ٢٠٠ كان رئيسا لمجلس الشعب ٠٠ وكان مبعدا نفسه عن كل أجواء هذه الصراعات، وترفع عنها وعن أهدافها ٢٠٠

لقد شعر جمال عبد الناصر بعد هزيمة ٦٧ • أنه هو المفصود بشخصه بهذه الهزيمة أولا من اسرائيل ٠٠ وثانيا من كل القوى التي عاداها • من أمريكا • من أوربا الفربية • من الدولُ العربية • من إيران ٠٠ ومنغيرها •

كنا قد قطعنا حبالنامع العالم كله ولم يكن هناك الاتحاد السوفيتى وكان زعماء الاتحاد السوفيتى في ما يو ١٩٦٧ هم الذين أبلغوا أتور السادات في موسكو، أن هناك حشودا اسرائيلية تهدد سوريا وابلغوا بذلك عبد الناصر في نفس الوقت ومن هنا بدأت قصة حرب ٦٧ التي أصابتنا بالهزيمة المرة و

والحق أن جمال عبد الناصر كان قد تصدى لصراعات عاتية في مختلف الاتجاهات ·

ولعب محمد حسنين هيكل دورا في اشعال هذه الصراعات ، لم يجيء في النهاية ٠٠ لصالح جمال عبد الناصر أو لصالح مصر ٠ ولم تكنمشورة هيكل للتهدئة ، وهو الشريك في صنع القرار ٠٠ ولم تكن لبناءاستراتيجية متكاملة تحقق هدفا واضحا له نفع قومي ٠ بل ان قلمه تلهف على اذكاء هذه النيران ٠ التي تحقق له ككاتب مجدا شخصيا مثيرا للمشاعر، وخاصة في عديد من المقالات عن القادة والزعماء العرب ، أدت الى قطيعة كاملة لمصر من هؤلاء القادة والزعماء ٠٠ بل ان بعضهم أعلن أنه لن يزور مصر ، اذا كان هيكل لايزال يؤدي عملا بها ٠ وسبب ذلك، أنه كان معروفا أنما يكتبه، هو التعبير الرسمي عن جمال عبد الناصر ٠ واستمر تمشاعر هؤلاء القادة بعض الوقت ٠ بعد وفاة عبد الناصر ٠ حتى تغيرت الاوضاع ، وبدأت استراتيجية جديدة ٠

وأذكر هنا ماروأه لى الدكتور مراد غالب ، مما يحسسد له وهسو وزير المخارجية عندما سافر الى الجزائر لحضور مؤتمر •

لقد حاول الدكنور مراد غالب، أن يخقف من آلام الرئيس جعفر نميرى تجاه مصر ٠٠ ودعاه الى أن يزور القاهرة ، خلال عودته الى الخرطوم ، وقال الرئيس نميرى : لن أدخل مصر وبها محمد حسنين هيكل الذى أسساء الى السودان والى العلاقات بين بلدينا أبلغ اساءة ٠

وكان الرئيس بومدين يحضر هذا الحوار ٠٠٠ وأراد الدكتور مراد غالب أن يأخذه الى صفه لأقناع الرئيس نميرى بزيارة القاهرة ٠ واذا بالرئيس بميرى تماما ٠ بومدين يقول : أنا مع الرئيس نميرى تماما ٠

وكان الرئيس بومدين من قبل • قد أطلع مراد غالب ، على ملف كامل احتفظ به ، يعوى كل المقسالات والاخبار التي نشرها هيكل ، لتجريح الجزائر ، وتشويه العلاقات مع مصر •

وكان لقادة عرب آخرين ٠٠ نفس الرأى والموقف ٠

#### استقالات من كل القيادات:

أعود فأقول أن الرئيس عبد الناصر شعر بعد هزيمة ٦٧ ، بأنه هو المقصود شخصيا بهذه الهريمة ، من كل القوى التي عاداها .

وكان رأى الرئيس السادات الذى أبداه للرئيس عبد الناصر أنه لابد من بداية جديدة في كل شيء ٠

في البناء الداخلي .

وفي العلاقات بالعالم العربي والعالم الحارجي .

ثم آبدى الرئيس السادات رايه علنا في اجتماع مع الطلاب الذين نابوا معتصمين في كلية الهندسة بعد مظاهرات ٦٨٠ قال الرئيس في تلك الليلة. وكان الاجتماع في قاعة مجلس الشيوخ بمبنى البرلمان :

بهزيمة ٢٧ ٠٠ سقطت كل اللافتات ٠ ولا بد من اعادة البناء من جديد. كان السادات يعنى بسقوط جميع اللافتات ٠٠ وبعد أن تمسكت مظاهرات الشنعب في ٩ و ١٠ يونيو بقيادة جمال عبد الناصر ، ايمانا بالصمود ٠٠ كان يعنى أن يبدأ القائد الذي نمسكت به الجماهير ٠ تحديا للهزيمة بالصمود ، في بناء جديد متكامل ٠٠ وأن تترك له حرية التصرف الكامل في اعادة البناء ٠

وهذا هو السر في قرار التفويض الذي عرضه السادات على مجلس الشعب ، يوم ١٠ يونيو عقب اعلان عودة عبد الناصر مباشرة ٠ وكان القرار بتفويض عبد الناصر في اعادة البناء العسكري والسياسي تفويضا كاملا ٠

وقد اتخذ البعض ، من هـــنا القرار ، ذريعة بعد ذلك للهجوم على الرئيس السادات •

وكان السمادات يرى ضرورة توزيع السماطات وبناء دولة المؤسسات ، حتى لا تتركز كل السلطات في يد جمال عبد الناصر ، الذي لا يمكن أن يتيح له وقته ، النظر في كل كبيرة وصغيرة ٠٠ مما يعطى كل الفرصة لمراكز القوى أن تتصرف في شئون الحكم وفق الهوى والاهواء ٠

وطالب أنور السـادات برئيس وزراء مسئول · وبأمين للاتحـاد الاشتراكي · وبكل ما يقيم دولة المؤسسات ·

ولذلك فقد اتصل بكل القيادات ، وطلب منهم أن يقدموا استقالاتهم ٠٠ ذكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية ٠ على صبرى نائب رئيس الجمهورية • صدقى سليمان رئيس الوزراء • وطلب من زكريا محيى الدين أن يحصل على استقالة حسين الشافعى • كما اتصل السادات لنفس الغرض بعبد الحكيم عامر • • طلب اليهم أن يرسلوا له استقالاتهم • • وكتب هو استقالته ليقدمها الى مجلس الشعب •

وبذلك يكون الرئيس عبد الناصر ، متخففا من أى حــرج في عملية اعادة البناء ٠٠ ويمكن أن يختار معاونيه ، وفقا لمتطلبات البناء الجديد ٠

وأعلن أنور السادات ، في جلسة مجلس الشعب صباح ١٠ يونيو ، قرار جمال عبد الناصر بالعودة ، استجابة لاجماع الجماهير ، وكان عبد الناصر قد تنحى في مسناء ٩ يونيو ٠

واتصل أنور السيادات بالرئيس عبد الناصر ، الذي كان في قمة الارهاق الجسدى والمعاناة النفسية ، وأبلغه أنه أعلن قرار عودته ، كما أبلغه بتجميعه لكل الاستقالات حتى يجرى عبد الناصر تغييرا شاملا ،

و کان رد جمال عبد الناصر ، ان هذه الاستقالات ستبدو أمام الجماهير ، و العالم الخارجي ، و کانها انهيار داخلي ٠

ثم قال عبد الناصر: حتى الآن أنا لا أعرف كيف أبدأ التغيير الشامل • من أية نقطة تكون البداية •

وكانت البداية صهعبة أمام جمال عبد الناصر ، في القوات المسلحة بالذات ، بسبب موقف عبد الحكيم عامر ٠٠

لقد أشرت فى الفصل السابق الى أن جمال عبد الناصر ، لم يصدر قرار تنحية عبد الحكيم من قيادة القوات المسلحة بعد معركة ٥٦ • وكانت التنحية أمرا واجبا •

كما أن جمال عبد الناصر ١٠ لم يصدر قرار تنحية عبد الحكيم عامر بعد مأساة الانفصال ١٠ على الرغم من أنه دعا قيادات الثورة لمناقشـــة الامر ١٠٠. وقد اتخذت هذه القيادات قرارا اجماعيا بعزل عامر ١٠٠ وبعزل صدقى محمود ١٠ وأعلن عبد الحكيم عامر انشقاقه ، واختفى في مرسى مطروح ١٠ ولكن عبد الناصر لم يصدر أيضا ، وللمرة الثانية ، القرار الواجب المتفق عليه رغم اقتناعه الكامل بالقرار ٠

بل أن الموقف تطور الى أسوأ ٠

احتفظ عبد الحكيم عامر بكل سلطاته ومناصبه العسكرية ، وأضاف

اليها سلطات سياسية شاملة وصلت الى تعيين رؤساء المدن ٠٠ وسيطر على كل مرافق الدولة ٠٠ حتى مؤسسة الاسماك ٠٠ ومؤسسة النقل : بل حدث ما هو أخطر ٠٠

#### البلد تحكمها عصابة أ

لقد بعث عبد الحكيم عامر رسولا الى جمال عبد الناصر ، وطلب أن ينولى رباسة الوزارة أيضا ·

حدث ذلك في فبراير ١٩٦٧ وكانت لجنة تصفية الافطاع ، في أوج مسلطانها وقمة سيطرنها بلا حدود .

قال الرسول: ما دام الجيس هو الذي يتولى الآن اصلاح كل شيء ٠٠ فان الونسسع الطبيعي هو أن يتولى عبسد الحكيم عامر منصب رئيس الوزراء ٠٠ وهذا ما يطلبه ٠

وكانت اجابة جمال عبد الناصر:

\_ ليس عندى مانع · ولكن لى شرطا واحدا · هو أن ينرك عبد الحكيم عامر الفوات المسلحة ·

وانصرف الرسبول ولم يعد •

وكان عدم عودته يعنى أن عبد الحكيم عامر متمسك بمنصب القائد الهام للقوات المسلحة ٠٠ وأنه ليس مستعدا للتخلى عنه ، حتى لر كان المقابل هو رياسة الوزارة ٠٠ وحتى لو كان راغبا في رياسه الوزارة وساعيا اليها ٠

وقد حدث أن استغبل الرئيس جمال عبد الناصر ، أنور السادات بعد انصراف الرسول مباشرة ·

وروى عبد الناصر لانور السادات كل ما جرى ٠

وكان في قمة المرارة .

وقال عبد الناصر: البلد تحكمها عصابة .

وتوالت الاحداث ٠

ونكبت مصر بهزيمة ٦٧ •

ووصل الصراع الى قمته مع عبد الحكيم عامر ١٠ الى أن انتحر(١) • وتوفى جمال عبد الناصر فجأة •

<sup>(</sup>١) تقرير النائب العسمام عن انتحار عبدالحكيم عامر ٠٠ والفقرات التي حذفت من هذا التقرير ٠

أشار أنور السادات بنقل الجثمان الى سراى القبة ، حتى يتم الاعداد لترتيبات الجنازة ، التى تحدد لها موعد يناسب وصلول رؤساء الدول والشخصيات العالمية للاشتراك فيها •

وكان السادات وحسين الشافعي وعلى صبرى ، يقيمون بجوار الجنمان في قصر القبة .

وطلب محمد حسنين هيكل من الرئيس السيادات ، أن يستقيل من منصب وزير الاعلام ، ووافق الرئيس ، وطلب اليه ارجاء ذلك حتى تنتهى انتخابات رئيس الجمهورية ،

وأبدت كل مراكز القوى ، مظاهر الاستعداد الكامل ، للتعاون مع الرئيس السادات •

ولكن كل الاطراف كانت تخفى نواياها ٠٠ لاعتقادهم أن السادات لن يبقى بعد عبد الناصر أكثر من أسابيع أو أشهر ٠ بل أن أجهزة الاعلام الغربية رددت هذا التنبؤ في كل صحفها واذاعاتها ٠

وبدأ التعاون الظاهر ، والتطاحن الخفي بين مراكز القوى •

وتحاول شعراوی جمعه ، منذ الساعات الاولی ، أن يكون تكتلا مع سامي شرف وهيكل ٠٠

وبدأ ذلك في اليوم التالي مباشرة لوفاة عبد الناصر! أين ؟ ٠٠ وكيف ؟ ٠٠ وبأى منطق ؟ ٠٠ وماذا جرى ؟ ٠٠



## 

حديث السيارة بعد وفاة عبد الناصر · ماذا يفعلون في قصر القبة بعد وفاة الزعيم · ماذا طلب السادات من «الاخبار» · تقارير رقابة التليفونات يرفضها السادات · مفاجأة قضية الحراسات · العطيفي يكتب المشروع مرتين · شهواوي غاضب في مجلس الوزراء · الكهنة في معبد الناصرية · لبيب شقير يوجه اتهاما بالخيانة العظمى · المتهم يحضر الجلسة الثانية فجأة · عبد الناصر يهاجم ضياء الدين داود · لا قرار في غياب من يمسه القرار ·

بدأ التعاون الظاهرى ، والتطاحن الخفى بين مراكز القوى ، مناد الساعات الاولى بعد وفاة حمال عبد الناصر ·

وهذا التعاون والتطاحن ، هما سمه العلاقات بين أعمدة مراكز القوى، التي أثبتت مؤامرة مايو ١٩٧١ ، أنهم كانوا يراقبون بعضهم البعض ، باجهزة التجسس وأشرطة التسبجيلات السرية ،

وكان هيكل يشكل مركز قوة كانوا يخشونه ، كما كان هر يخشاهم نهاما .

وحاول شعراوی جمعة أن يكون تكتلا مع ســـامی شرف وهيكل وغرهما ٠

وحدث فى اليوم التالى لوفاة جمسال عبد الناصر ، أن جمعت النلاثة سيارة واحدة ، وكانوا فى طريقهم الى قصر القبة حيت كان يقيم أنور السادات وحسين الشافعي وعلى صبرى بجوار جتمان عبد الناصر ،

وتوقفوا بالسيارة في مكان مظلم أمام مبنى كلية البوليس • وقال لهم شعراوى : علينا أن ناخذ عهدا أن نكون يدا واحدة • احنا خلفاء عبد الناصر ورجاله • وأنا لا أفهم معنى اقامة الثلاثة • السادات والشافعى وعلى صبرى في قصر القبة • هل يتصورون أنهم يوزعون التركة كما فعل بريجنبف وبودجورني وكوسيجين بعد خرشوف • • والحقيقة كانت ، أن على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف يشكلون كيانا واحدا كمركز . قوة • • •

وقد نشر هيكل هذه الواقعة وكان قد أخفيها الفترة عن الرئيس السادات • وكانت خلاصة كلمات شعراوى جمعة أنهم الورئة الوحيدون والحقيقيون لتركة عبد الناصر • وعليهم أن يوحسدوا موقفهم أمام من يقيمون في قصر القبة • ولم يكن المقصود طبعا الا أنور السادات الذي سوف يتولى الرياسة بنص الدستور •

ولم يرتبط هيكل معهم بكلمة ٠

وثارت فى ذلك الحين علامات استفهام عديدة ، عندما نشر هيكل رثاء منفصلا لعبد الناصر من زكريا محيى الدين فى برواز ظاهر فى الصفحة الاولى ٠٠ وعندما تركزت عدسة التليفزيون قرابة الساعة على ذكريا محيى

الدين أمام مقبرة عبد الناصر بعد انتهاء تشييع الجنازة وكان هيكل وذير الاعلام وفسر هيكل هسدا بأنه غير متعمد من جانبه وسساورتهم الشكوك ولا بان جمال عبد الناصر كان قد اختار زكريا محيى الدين ليتولى المسئولية عندما أعلن تنحيه ووعلى أساس أن أمريكا التي تقصد شخص عبد الناصر بالهزيمة وو من الممكن أن تفتح باب الاتصال مع زكريا محيى الدين و

وكان يوم تشييع الجنازة قاسيا على أنور السادات وأصيب بارهاق شديد لم يمكنه من الاستمرار في السير وأسعفه الاطباء ونقل الى مبسى مجلس قيادة الثورة بعد حقنه بمنومات قوية المفعول ولكنه بمجرد أن شعر ببوادر الراحة ، أتصل بصحيفة « الاخبار » وطلب أن يوضع رسم قابت لجمال عبد الناصر في عنوان الصحيفة ، وأن يكتب تحته ٠٠ مؤسس مصر الحديثة واستمر نشر هذا الرسم سنة كاملة حتى الذكرى الاولى لعبد الناصر ٠

وتولى أنور السادات المستولية .

ثم بدأت روايات الصراع •

#### لا أريد هذه التقارير:

كانت خطة الرئيس السادات الواضحة ، هي المكاشفة والمواجهة والمسارحة · قال لكل مراكز القوى في بساطة كاملة :

- هدف جمال عبد الناصر هو هدفی ۰۰ ولکننی لست نسخة مکررة من جمال ۰ ولن أتخذ أى اجراء مع أى شــخص قبل مواجهته وقبل أن يدافع عن نفسه ٠ وعليكم أن تعملوا باطمئنان وثقة ٠

وحدث في اليوم الاول لتولى الرئيس السادات ، أن تقدم اليه سامي شرف وزير رياسة الجمهورية ، بأوراق وصفها بانها تقارير مراقب

الرئيس : ولماذا تعرضها على • هل تشكل هذه التقارير قضايا ضد أمن الدولة • •

سامی شرف : لا ۰۰

الرئيس : اذن لا تعرض على شيئا منها على الاطلاق • ولايهمني على قليل أو كثير أن أعرف خصوصيات أحد ، مادام الامر لايشكل جريمة ضد أمن الدولة •

#### مقاجأة تصفية الحراسات:

وبدأت أولى وقائع الصراع ، عندما طلب الرئيس السادات من سامي

شرف أن يكلف الدكتور لبيب شقير وضياء الدين داود ، بأن يعدا مشروعا بتصفية الحراسات للعرض على الرئيس ·

وكان ذلك في ديسمبر ١٩٧٠ ٠

ومضى أسبوعان وانشغل الرئيس السادات بمهام عديدة وعندما تذكر المشروع الذي طلبه ، سأل سامي شرف عنه ، فأجاب بأن المشروع قد أعد وجاهز و وأرسله الى الرئيس وجاهز و

وذهل السادات عندما قرأ المشروع .

ورقتان ليس فيهما أى شيء عن تصفية الحراسات ، بل كلام انسائي عن الاتحاد الاستراكي باعتباره السلطة العليا في كل شيء ٠٠ ولى النعم نم سطران في نهاية التقرير ، عن الحراسات لا يفهم منهما على الاطلاق أى تعبير عن تصفية الحراسات ٠

وسأل الرئيس السادات في دهشة سامي شرف :

\_ هل هذا هو المشروع ؟ ٠٠ وهل هـــــــذا يعبر عما طلبته عن تصفيه الحراسات ٠

وأجاب سامي شرف :

هو ده یا أفندم ، اللی جالی من لبیب شقیر وضیاء داود .

وطوى أنور السادات ، هذا المشروع الهلامي ، وطلب من الدكتور جمال العطيفي اعداد القرار ، وحدد له تلاث نقاط يتضمنها القرار :

١ ـ تصفية الحراسات ٠

٢ ــ لا حراسة الا بقاض وباجراءات قضائية ٠

٣ \_. تعيين مدع اشتراكي لمباشرة هذه المهام ٠

ثم طلب آلرئيس السادات اعادة صياغة القرار من جديد ، لان ماكتبه الدكتور العطيفى لم يكن وافيا تماما • وأعاد الصياغة ، وأمر الرئيس السادات مكتبه ، بارسال القرار الى الصنحف فى نفس الليلة ، لنشره فى صدر الصفحات الاولى •

وفوجئت مراكز القوى بنشر القرار •

ودخل شعراوی جمعة مجلس الوزراء ، وهو يردد بصــوت مرتفع غاضب : « والله ما حد عارف البلد دی ماشية ازای ۰۰ احنا وزراء بنقرأ قوانين جديدة في الجرائد لا تعرف عنها شيئا » ٠

ولم تستطع مراكز القوى أن تتحرك علنا ضد القرار ، لانه أحدث دوريا شعبيا كبيرا ، وتقبلته الجماهير صغيرها وكبيرها بالراحة والفرحة والأمسل .

بل كان هذا القرار أول تعرف من الجماهير ، على أسلوب وسياسة أنور السادات ، واكتفت مراكز القوى بالحديث في مجالس الاتحساد الاهتراكي عن أن هذا القرار أساء الى مصر أمام الدول الاشتراكيه ، وكان ضياء داود عائدا من رحلة في ألمانيسا الشرقية وكان يردد أنه واجه حرجا شدبدا مع الأصدقاء الاشتراكيين ، أمام هذا الفرار غسير الاشتراكي .

ولكن الصراع بدأ يستد ا

ولم يبد لهم من الرئبس السادات ، أنه يسعر بأى شيء ٠ وكان بطمننه دائما ، أنه لن يتخذ أي فراد ضمد احد ومهم ال

وكان يطمئنهم دائما ، أنه لن يتخذ أى فرار ضسد احد مهم الا بعد وراجهنه وسماع كاسه ، وهذا ما نفذه الرئيس فعلا .

وكان لابد ، في منطق مراكز القوى ، أن تجرى اختبار فوة مع الرئيس السيادات ، وأرادوا بهذا الاختبار أن تتحسدد المواقف وأن تنحسدد الماطات !

ولم يكن اختبارا واحدا ٠٠

دبروا أكنر من احتبار ٠٠

#### صراع الكهنسة :

وكان أول اختبار يعبر عن الصراع بين جانب من مراكز القوى ٠٠ وجانب آخر ، جانب على صبرى وحلفائه ٠٠ وعلى الجانب الآخر محمد حسنين هيكل ٠

وجاءت الفرصة عدما نشر هيكل مقالات بعنوان « عبد الناصر ليس أسطورة » • • وبدأت القصة في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا ، برياسة الرئيس السادات •

والصحورة التى جرت ٠٠ عبر عنها خطاب الرئيس السادات فى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٥ . عندما قال : « ١٠ ونرى أناسا آخرين ، يحاولون اقامة معبد اسمه الناصرية ، يحيط به التقديس والغموض لكى يقيموا من أنفسهم كهنة لهذا المعبد ، هم العالمون وحدهم بالأسرار ، وهم المحتكرون للتفسير ، وهم قضاة الخطأ والصبواب ٠

وأقول وقد عايشت عبد الناصر وزاملته وشاركته آكش عمرى وعمره و م أقول لا ، لم يحساول عبد الناصر قط أن يقيم بناء جامدا اسمه الناصرية ، بل كان يرفض أى قالب كان » •

ان هذه الكلمات تنطبق على جانبى الصراع في هذه القصة التي بدأت بعد أربعين وفاة عبد الناصر بأيام قلائل ، تنازع الكهنة على العبد •

بعد أن انتهت الموضوعات التي عرضت في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا ٠٠ وهو الاجتماع الاول لتسمية رئيس الجمهوريه ، واشار الربيس السادات في الجزء الذي نشره من مذكراته وذكرياته ، الى جانب ضئيل جدا مما جرى فيه ٠٠

٠٠ بعد مناقشة الموضوعات التي عرضت ، قال الرئيس السادات :

ــ هل لدى أحدكم شيء للعرض أو المناقشة ؟ ٠٠٠

وتكلم الدكتور لبيب شقير ، وأخرج صحيفة الأهرام ، وهو يقول :

ــ نعم عندى موضوع هام أريد أن أعرضه ٠٠

الرئيس السادات : تفضل ٠٠٠

وتكلم الدكتور لبيب شقير :

قرأ عنوان المقال « عبد الناصر ليس أسطورة ، • • واستعرض المقالي فقرة فقرة ، وتوقف عند فقرات معينة منه ، وحلل كلمانها ، تحليلا مطولا عميقا ، وحمل الجمل والتعبيرات ما شاء له التحميل • وقد وضح أنه كان مستعدا تماما ، وأن الموضوع كان متفقا عليه بين جبهة على صبرى •

ثم انتهى الدكتور شقير من تجليله ، الى أن محمد حسنين هيكل قه ارتكب جناية الخيانة العظمى ، لانه بهذا المقال ، يطعن جمال عبد الناصر، وليست هناك شرعية الاعبد الناصر ، وطلب معاقبة هيكل واتخاذ اجراء ضده •

لم يكن هذا الطلب مجرد اختبار للقوة فقط ٠٠ للسيطرة على أنور السادات ، وفرض قرار عليه ٠ بل كان الهدف ضرب عصفورين بحجر واحد : اختبار القوة والتخلص من مركز القوة الآخر أمامهم ، الذى لا يزال مستمرا فى الأهرام ، بعد تركه للوزارة ٠٠ وكانوا قد أعدوا فعلا خليفته ليرأس تحرير الأهرام واتضح بعد ذلك أنهم رشحوا لهذا المنصب محاميا ناشئا من مدينة الاسماعيلية ٠٠ كان من رجالهم وقد اتهم بعد ذلك فى قضية المؤامرة ٠

أقول ١٠٠ انتهى الدكتور شقير من شرحه الطويل ثم قال : انه يضم الأمر أمام اللجنة العليا ، لأنه أمر بالغ الخطورة يمس شرعية النظام كلة ، فالشرعية هي عبد الناصر ١٠ وكاتب المقال يريد أن يوهم الجماهير أنه الوحيد العليم بتعاليم عبد الناصر ١٠ والوحيد صاحب الحق في تفسير مبادىء عبد الناصر ١٠

وباختصار ٠٠ كهنة المعبد لا يريدون الكاهن الاخر ٠

وقال الرئيس السادات:

ـ نفتح بآب المناقشة ٠٠

وتكلم الجميع بدرجات هجوم متفاوته ٠

كلمات جبهة على صبرى مثلت العنف الشديد .

كلمات أخرى هاجمت بغير عنف ٠

أما الدكتور محمود فوزى فقد كان معتدلا كعادته ، وناقش الموضوع بغير هجوم ، وبعد أن انتهت المناقشة قال الرئيس السادات :

\_ طُيب اتركوا لى فرصة لدراسة الموضوع ، ونرجته للجلسة المقبلة ، لكي نأخذ فيه قرارا .

#### السادات يستدعى الكاهن الآخر:

واتفق على موعد الجلسة الثانية -

وفوجى، الجميع بعد أن جلسوا بالرئيس السادات يضغط على زر الجرس ، فيدخل أحد الموظفين ، فيقول الرئيس :

\_ استدعوا الأستاذ هيكل •

وكان هيكل منتظرا لاستدعائه في صالون مجاور .

ودخل بين دهشة أعضاء اللجنة العليا ، وذهولهم ٠

كان آخر شيء يتوقعونه ٠٠ بل لم يكن في مخيلتهم على الاطلاق ، أن يحضر المتهم بجناية الخيانة العظمي ٠

وطلب اليه الرئيس السادات أن يجلس في الطرف الاخر من منضدة الاجتماع ·

وقال الرئيس: سمعنا من الدكتور لبيب شقير في الجلسة الماضية شرحا لمقال كتبه هيكل انتهى بطلب اتخاذ اجراء ضده وأريد أن تعرفوا سياستى من الان ، وهي أنني لن أتخذ قرارا ضد أي السان الا بعد أن يواجه ويدافع عن نفسه ، ولهذا استدعيته الآن ،

ثم اتجه الرئيس السادات ناحية الدكتور لبيب شقير وقال له:

- اتفضل اشرح یا دکتور لبیب ، ما أثرته فی الجلسة الماضیة ، حتی یسمع هیکل الاتهام الموجه الیه ، ویدافع عن نفسه .

وأرتب على الدكتور لبيب • فلم يكن مستعدا لهذه المفاجاة كما أن المواجهة هزته •

وقال : أريد أن أوجه بعض الأسئلة ٠٠

الرئيس السادات : لا ٠٠ ليس من حقك أن توجه الأسئلة ١٠ اللجنة الآن هي الحكم ٠٠ نسمع كلامك ٠ ثم نسمع دفاعه ٠٠ ثم نتخذ القرار٠

وبدأ الدكتور شقير المكلام ، ووضح أنه لم يجد ترتيب افكساره وعرضها ، كما فعل في الجلسة السابقة ، عندما كان مستعدا تضاما . كان منطلقا في الجلسة المساضية وباسهاب وتحليل سبقت دراسسته واعداده ، وجاءت كلماته متلعئمة ، بل بدأ متهما لنفسه ، قبل أن يتكلم هيكل ! وبعد أن انتهى ، أعطى الرئيس الكلمة لهيكل . .

ودافع هيكل عن نفسه ، دفاعا كاملا ، ولعله شعر بأن هذه الفرصة تتاح له لأول مرة أمام مركز القوة الآخر ، فأراد أن ينبت نفسه ، وفي نهاية دفاعه وبعد أن فسر فقرات مقاله ، وقال ما معناه أنه فعلا اللصيق الأول والأكبر بجمال عبد الناصر فكرة وشيخصا م وأن من حقه أن يتكلم عن عبد الناصر بهذه الصفة ، معبرا عن فكره وعن شخصه ،

وقال السادات : شكرا • تفضل •

وانصرف هيكل ٠٠ وسأل الرئيس الأعضاء:

ــ والآن ٠٠ بعد أن استمعتم الى وجهتى النظر ٠٠ ما رأيكم \* وتداخلت الكلمات ٠

وانفجر ضياء داود غاضبا من لبيب شقير لأنه أضاع القضية من قبل ان يبدأ هيكل دفاعه تم وجه ضياء داود الكلام الى الرئيس السادات فائلا:

ے هل يعنى هذا الاجراء ، انه اذا نسب أى اتهام ، لأى صحفى ٠٠ أو لأى رئيس تحرير أن يستدعى على هذا المستوى لمناقشته ٠٠

وقال الرئيس السادات :

ـ عندما يتهم شخص بالخيانة العظمى ، ونحن جميعا نعلم أن هـذا الشخص كان قريبا الى جمال عبد الناصر ٠٠ ففى هذه الحالة ، لابد من أن يأتى الى هنا لكى يدافع عن نفسه • ولن أتخذ أى قرار فى غياب من يمسه الفرار • ولن أتخذ قراراتى من التقارير أو المناقشات •

والواقع ، أنه كانت لضياء داود قصة مع هيكل في حياة جمال عبد الناصر ·

لقد غضب الرئيس عبد الناصر من ضياء داود غضبا شديدا ، لأنه زار محمد حسنين هيكل في مكتبه بالأهرام · وأنه بقى منتظرا في مكتب سكر تيرة هيكل نصف ساعة حتى أذن له هيكل بالدخول ·

وقال عبد الناصر: هذا عمل يتنافى مع كرامة ضياء داود كعضو فى اللجنة العليا • وكان عليه أن يرفض الانتظار، وهو بدرجة نائب رئيس

الجمهورية ( وكان كل أعضـــاء اللجنة العليا بدرجة نائب رئيس. الجمهورية ) •

وقال عبد الناصر: هذا تسول على الأبواب ٠

وأمكن لشعراوي جمعة بعد ذلك ، أن يبرر هذا الموقف عند جمال عبد الناصر وأن يزيل أثره .

سأل السادات : هل لدى أحدكم شيء جديد يقال ٠٠

واجابوا : لا ٠٠

وقال السادات: أرجو يادكتور لبيب ٠٠ على هذا المستوى ألا توزع الاتهامات بسرعة ٠٠ حتى تصل الى درجة الخيانة العظمى بدون أساس.

#### في منزل الرئيس:

وكان هيكل قد كتب في نفس المقسال أنه كان يجلس مع الرئيس السادات، في شرفة منزله بالجيزة ووصف بأسسلوبه مشهد النيل والنجوم وكتب هيكل ذلك ، المديهام بأن وضعه لا يزال كما كان مع عبد الناصر و أي هو المفكر والشريك في اصدار قرارات الدولة ، وهذا غير صحيح على الإطلاق و كان هيكل قريبا الى أنور السادات كصحفي وككاتب فقط ولم يحدش أن عرف بقسرار من قرارات الدولة قبسل أن يصدره الرئيس السادات وقد شاء الرئيس السادات بعد وفاة عمد الناصر ، أن يتعسامل مع الجميع ، وأن يعطى الفرصة كاملة للجميسع ، وطمأن الكل أنه لن يبعد أحدا ، بغير مواجهة وبغير استماع الى دفاعه وهذا نفس ما فعله مع هيكل بعد ذلك بعد أن تجاوز حدوده ، وبعد أن استخدم « الأهرام » كمركز قوة مناوى وللنظسام و لأنه أم يصل أن ماكن يريد مع الرئيس أنور السادات ، وهو أن يكون شريك الحكم ولكن مراكز القوى في ذلك الحين ، تصورت أن ماكتبه هيكل من أنه وللسادات !

وقال لهم السادات: إذا جلس رئيس الجمهورية في منزله مع شخص وهو يعلم أنه خائن فتلك مصيبة ٠٠ وإذا كان رئيس الجمهورية لايعلسم ٠٠ فالمصيبة مضاعفة ٠

وانتهت مسرحية اختبار القوة ٠٠ المسرحية الأولى ٠ ولكن بدأت بعدها المسرحية الثانية ٠

قررت مراكز القوى بزعامة على صبرى ، أن توجه اندارا الى الرئيس السادات • وتوجه سامى شرف الى استتراحة الرئيس بالقناطر • • مبعوثا من مراكز القوى ، يحمل الاندار ا

# و القصل الرابع

# ت انسدار الى السسسادات يعمله سامى شسسرف

مراكز القوى تريد فرض شعراوى جمعة رئيسا للوزازة • لماذا ابتعد السادات عن مراكز الصراع • لا تغيير ولا مناقشة في بقاء الدكتور محمود فوزى • سامى شرف يقول : « ئيس أمامى الا أن أرمى نفسى في النيل » • مفاجأة ٤ فبراير في مجلس الشعب • مراكز القوى تهاجم رئيس الجمهورية في مكتب رئيس الجمهورية بعد انصرافه • احضار مشروع عبد الناصر عن الاتحاد • حصار حول الاذاعة لا يعرفه السادات الرئيس يحقق مع هيكل • حكم بالبراءة تصدره مراكز القوى في المابوا

أرادت مراكز القوى أن تدخل الاختبار الثاني للقوة ٠٠ مع الرئيس السادات ٠ قرروا أن يوجهوا للرئيس أنذارا ٠ واختاروا سامي شرف لكي يحمل هذا الانذار ٠

ان هذا الانذار في رأيهم سوف يحدد المواقف والسلطات •

ووضعوا حساباتهم برياسة على صبرى ، ان السادات سوف يخضع٠ ويكون هذا الخضوع بداية لجولات جديدة ٠٠

كان الهدف أنه لامانع لديهم من بقاء السادات رئيسا للجمهورية ، بشرط أن يملك ولا يحكم ا

وهم ني هذا لم يقدروا شخصية السادات تقديرها الصحيح .

لقد تصوروا أن ابتعاده عن معارك الصراع في حياة جمال عبد الناصر، هو حرص منه على منصب ولم يعرفوا طبيعة السادات و أنه تعفف عن معارك الصراع لاحتقاره لهدفها الأخير وهو الحكم والتحكم والسيطرة ، لانه ليس من عباد المنصب ، كل من يعرف حقيقة السادات ، يعرف انه مؤمن بأن المقعد لايصنع الانسان و الانسان هو سيد مقعده ، وهم لم يعرفوا هذه الحقيقة ، لأنهم تربعوا على مقاعد السلطة بقرارات ولكن السادات جاء من نضال الشارع السياسي منذ شبابه المنكر ، سيجنا وتشريدا وجوعا وتحديا وطنيا فدائيا لكل الأوضاع المقلوبة ، قبل الثوزة وتشريدا وجوعا وتحديا وطنيا فدائيا لكل الأوضاع المقلوبة ، قبل الثوزة رغيف من الشاي مع رغيف من الخبز يقيم أوده طوال اليوم وهو الذي حمل الأحجبار على كثفيه واشتغل سائقا و وفقد طفلته لأنه لم يكن يملك ثمن الدواء و وقا للبدأ واضع و السادات يعايش المسئولية مع الرئيس جمال عبد الناصر وقا لمبدأ واضع و

لم يكن ليقول ٠٠ آمين ٠ بل كان يبدى رأيه ٠ ويناقشه بالحجة ٠ أما القرار فهو حق للقائد ومسئوليته أمام الشعب والتاريخ ٠ أساءوا تقدير شخصية السادات ، ولم يعرفوا مفاتيحها ٠

وكان هذا هو نفس موقف هيكل ، الذي لم يعرف أيضا شـــخصية السادات ·

كان هيكل يقدر ، أنه سيصل مع أنور السادات ، كما وصل معجمال عبد الناصر ، وهو أن يكون شريكا في الحكم ، شريكا في صنع القرار من وراء الستار ٠٠

وكان الرئيس السادات يتصل بهيكل ٠٠ ويستجيب الى مكالمانه التليفونية ٠٠ ويلقاه ٠٠ بل كان له وضع خاص ٠ ولكن السادات ، لم يقصر علاقته بالصحافة ، على هيكل فقط ٠٠ كان هذا هو أسلوب السادات مع عدد من القيادات الصحفية التي زاملها في شبابه ، وعسل معها صحفيا ، وفي مكتب واحد ٠٠ وفي صحيفة واحدة ٠

واستعان الســادات بأكتر من كاتب وبأكثر من صحفى من مختلف الاتجاهات ، في أعمال يكلفهم بها ، لصالح الدولة ·

ولكن تبقى حقيقة ١٠٠ ان السادات لم يطلب من كاتب أو صحفى ، أن يكتب عنه ، أو يكون داهية له ٠٠٠

ان أسلوب السادات ، هو دعوة رؤساء التحزير في الأحداث الهامة ، والى اجتماعات مطولة فرادى أو مجتمعين ٠٠ يشرح فيها حقائق الموقف السياسي ، بعد المخاذ الفرارات الهامه ٠٠ ويترلد لدل منهم ألى يعالج الموقف بقلمه كما يشاء ٠٠ في حدود الالتزام بالحقائق وصلاح الدولة الأعلى ٠

وكان السادات يعرف ، أنه من الصعب على هيكل ، أن يهيئ نفسه للوضع الجديد بعد وفاة عبد الناصر ٠٠ وأن يعيش واقع الحكم الجديد وهو أنه لاحكام من الباطن ٠٠ ولا شركاء ... في غير المواقع الرسمية ... في دراسة القرار ، وأن صنع واصدر القرار لن يكون الا من رئيس الدولة ولكن أسلوب السادات أيضا هو أعطاء الفوصة ٠

ولو كان يويد التخلص من هيكل ٠٠ لكانت الفرصة ميسرة في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا ٠٠ بل وبغير حاجة الى اتهام لهيكل من مراكز القوى الاخرى ٠

# لا ٠٠ تغيير:

أقول ٠٠ ان مراكز القوى أساعت فهم شخصية السادات ، وقررت أن تتحدد الموافف والسلطات في احتبار فوة ٠٠ بتروجيه اندار الى الرئيس ٠

وخمل سامي شرف الاندار .

طلب لقاء الرئيس لعرض أوراق الدولة عليه ٠٠

توجه الى استراحة القناطر ، وكان ذلك في مارس ١٩٧١ ، وبعسم عودة الرئيس السادات من رحلته الاولى الى الاتحاد السوفيتي التي تعجل فيها ارسال بظاريات الصواريخ للدفاع عن الصعيد •

وبعد أن عرض الأوراق ٠ بدأ سامي شرف يتكلم ٠٠ ويتكلم بعيارات غير واضحة أو مفهومه عن مسئوليـــات رياسة الــوزارة ٠٠ وعن بطء الاجراءات ٠٠ وعن أن حالة البلد تعتاجالي السرعة والحزم وهذا مانفتقده طبيعة الدكتور فوزي ٠٠ وكلام كثير غير مباشر ٠٠ في هذه المعاني ٠٠ فاستوقفه الرئيس السادات قائلا:

ـ أنت مالك بتلف وتدور على ايه ٠٠ تكلم بوضوح ودغرى ٠ ماذا تقصد بهذا الكلام تماما ؟ ٠٠٠

> وأخيرا تماسك سامي شرف وأوضح عن حقيقة التوايا ٠٠ قال : أن شعراوى جمعة هو أصلح من يتولى رياسة الوزارة ؟

> > فرد السادات على الفور:

ـ أنا يابنى مش قلت لكم أن سمعتكم سيئة • • سامى شرف : البركه فيك يا أعندم • سيادتك الضمان •

الرئيس : طيب يابني ادوني وقت ٠٠ لغاية ماتحسنوا صورتكم أولا عند الناس •

ثم قال الرئيس بحزم قاطع:

. - لا تغيير ١٠ الدكتور فوزى سيستمر رئيسا للوزارة ١٠ وهذا الموضوع لا يثار معني مرة أخرى ٠

ولم ينطق سامي شرف •

ولم يجد كلمة يعقب بها على قرار الرثيس • وأصابه ارتباك واضع

وكان في طريق عودته من القناطر إلى القاهرة يردد في حيرة اليائس. ليس أمامي الا أن أرمى نفسي في النيل! ولكن لماذا يرمى نفسه في النيل ؟

يبدو أن سامي شرف أفهم جبهته التي قررت توجيه هذا الانذار الى الرئيس ، أنه قادر على التحدث مع الرئيس بأسلوب الانذار .

ولما رأى أنه عائد اليهم بخفي حديث ٠٠ لم يجد ما يحاور به نفسه الاحديث الغارق ا وقد حدث مى هذه الاثناء أن اتصل محمد حسنين هيكل بشعراوى جمعه ، وقال له : أنا مستعد أن أتحدث الى الرئيس فى أن تكون رئيس الدراء لـ

بل قال هيكل : وفي هذه الحالة أنا مستعد أن أعمل معك وزيرا ! وهذه الواقعة ثابتة من الاعترافات في قضية مؤامرة ١٥ مايو · وهكذا كانت تسير العلاقات بين مراكز القوى ٠٠ تعاون ظاهر ٠٠ وتطاحن خفي ٠٠ واللعبة تدور كلها حول من يكون له السلطان !

#### د ٠ فوزي فقط:

وبدأ الموقف يتطور ٠

السادات يصدر القرارات دون أن تعلم بها مراكز القوى ٠

السادات يرفض بحسم الانذار باسناد رياسة الوزارة الى شسعراوى

ما السبيل اذن الى وضعه فى حجمه المطلوب ٠٠ « يملك ولا يحكم »
٠٠ واذا لم يكن من سبيل الى ذلك ٠٠ فكيف يتم الخلاص منه نها ثيا أيا؟٠٠
وقبل أن يرفض السادات انذار شعراوى جمعة ، كانت هناك المفاجأة
التى أعلنها الرئيس فى مجلس الشعب فى لا قبراير ٠

المفاجأة التي عرفت بمبادرة ٤ فبراير ٠

كانت مفاجأة لكل مراكز القوى •

وكان السياسى الوحيد الذى يعلم ، هو الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء ، الذى استشاره الرئيس السادات فى موضوع المبادرة كتحربك سياسى للأزمة ، ما دمنا غير قادرين على الحسركة السريعة عسكريا ولم تصلنا الأسلحة التى طلبناها من السوفيت • ووصف الدكتسود فوزى المبادرة عندما حدمه السادات ، قبل اعلانها ، بأنها عمل سياسى رائع •

جاءت المبادرة مفاجأة لكل مراكز القوى ، فتجمعوا في حجرة رئيس الجمهورية ، في مجلس الشميعب • بعد أن غادر الرئيس المجلس • • وعبروا عن تمردهم بأصوات مرتفعة •

قال على صبرى : أنا ليس لى دخل ولست ، يُولا ٠

وقال ضياء داود : أنا لا أعرف ١٠ البلد دى بتنحكم أزاى ٠

. وقال ثالث : على أنور السادات أن يدائم من هذه المسادرة أمام المظاهرات التي ستجتاح البلاد •

وقابلت الجماهير المبادرة ، بتجاوب واضح كبير ٠٠

وكان هذا هو تعرفها الثاني على أنور السادات في مسرح السياسة العالمة ٠٠

وكان المعرب المبادرة عالميا ، وخاصة في أوروبا المغربية ،هو الترحيب الكامل ٠٠٠ وأضطرت مراكز القوى ، أن تمتدح المسادرة أمام الرئيس السادات !

ولكن ٠٠ لم يكن أمام مراكز القوى من مهرب الا تفجير الصراع ٠٠٠ للهدف المباشر ٠ التخلص من أنور السادات ٠

وجاءت مناسبة انشاء دولة الاتحساد ، فرصة أمامهم لهذا التغجير ، استغلالا لشعور الجماهير بمرارة الانفصسال بعد وحدة مصر وسوريا و تجاهلوا تماما أن هدف السادات الوحدوى ، كان الانبات بذور التضامن وتوحيد الطاقات والامكانات العربية من أجل المعركة ، وكما قال السادات في اجتماع اللجنة المركزية أن لقاء مصر وسسوريا هو لقاء مصيرى لأية معركة تواجهها الأمة العربية عبر التاريخ منذ غزو التتار والحروب الصليبية .

حزمت مراكز القوى أمرها على أن تفجر الصراع فى اجتماع اللجنة المركزية بتحريك موضوع دولة الاتحاد، ووضح رأيهم فى اجنماع اللجنة المركزية بتحريك موضوع على دعوة عاجلة للجنة المركزية وأصر على التصويت فى اللجنة نداء بالاسم (نعم أو لا) كما هو متبع فى اللجنة الحليا ورفض السادات تأجيل الاجتماع وكان واثقا تماما من النتيجة لأنه لم تكن هناك سيطرة لمراكز القوى على الصعيد وكانت سيطرتهم على اقل من نصف الوجه البحرى فقط و

وبعد انتهاء الاجداع التهريجى ٠٠ وفى مكتب الرئيس السادات بالاتحاد الاشتراكى واجه الرئيس السادات على صحبرى مواجهة عنيفة بتن هذه مؤامرة للفتنة ، وأنه لن يتقبلها • وطلب الرئيس محاضر اجتماعات بنى غازى • وثبت من هذه المحاضر الرسمية أن ما جسرى هو استمراد لما بدأه جمال عبد الناص ، ولما كان ينتوى تنفيذه •

بل أنه ثبت أن مشروع اتحسساد الجمهوريات الذي وقعسه الرئيس السادات ، هو نفس النص الذي وضعه عبد الناص !

#### الحادث الخطير:

وخلال اجتماع اللجنة المركزية ٠٠ وفم جادث خطير!

وعرف مخمد حسنين هيكل بالحادث الخطير ٠٠ ولكنه لم يخطس به الرئيس السادات الحادث الحتاير ، بعاد وقوعه ٠٠ وبعد علم هيكل به بعد أكبر من ثلاثة أسابيع ٠٠ وبالتحديد في يوم ١٢ مايو ٠

واستدعى الرئيس محمد حسنين هيكل وسأله :

ـ هل صحيح أنك كنت تعلم بهذا ؟

وّارتج على هيكل ٠٠ وقال :

سائعم ۱۰۰

واندهش الرئيس وسسال هيكل : وكيف لم تخطرني بما علمت . وانت ممن يقدر خطورة هذا الحادث ودلالته ؟ ٠٠ وأنت تتصل بي في مسائل عادية ؟

ولم يجد هيكل عدرا لذلك •

وروى القصة كلها للوئيس •

ووضح أن هيكل قد أمسك العصا من الوسط بين الرئيس ٠٠ وبين مراكر القوى !

ولعل له عذره ُ • فلم يكن أحد ليعرف أين الثقل الحقيقي القسادر على الجانب الاخر • وتجاهل الرئيس الموضوع كعادته •

# في مساء ١١ مايو:

ما هي القصة ؟

عاد الرئيس السادات من زيارته لجبهة القتال يوم ١١ مايو ٠٠ وفى مساء ذلك اليوم ٠٠ توجه الضابط الذي قدم الأشرطة الى منزل الرئيس واستمع الرئيس الى الأشرطة ٠ ووضح فيها أن شعراوى جمعة قدوضع حصارا على مبنى الاذاعة والتليفزيون ـ يوم اجتماع اللجنة المركزية ـ لاحتمال أن يتوجه اليها الرئيس ، ليخاطب الشعب ٠٠

وعند سماع ذلك ٠٠ قال فوزى عبد الحافط سكرتير الرئيس:

مدا حدث فعلا يا سيادة الرئيس · ويوم اجتماع اللجنة المركزية قال لى الأستاذ هيكل أنه علم أن الإذاعة محاصرة · فطلبت منه أن يبلغ سيادتك بما يعرف ، لأن سيادتك لاتسمع لى بالحديث في هذه الموضوعات

وتزجرنى اذا تحدثت · وقلت للاســـتاذ هيكل أنت تتحدث مع السيد الرئيس · · وعليك ان تبلغه بما تعرف · · فأجاب الأســـتاذ هيكل : لا ياعم · · أنا ماليش دعوة ·

فقال الرئيس : هذا حدث كما تقول الآن يافوزي ٠٠

السكرتير : نعم ٠٠ يأسيادة الرئيس ٠

جرى هذا فى ساعة متأخرة من الليل • وكان الرئيس سيتابع جولته مع القوات المسلحة • بزيارة الطيران فى انشاص فى الصباح المبكر التالى • • يوم ١٢ مايو •

فطلب الرئيس من كريمته « لها » ٠٠ وهي في طريقها الى المدرسة . أن تمر على منزل هيكل القريب جدا ، وتطلب اليه أن يحضر لأمر هام٠ كان الرئيس يريد أن يتحقق ٠٠ هل صححيح أن هيكل كان يعلم بحصار الاذاعة ٠٠ وأنه قال لسمكرتيره ٠٠. « لا ياعم ٠٠ أنا ماليش دعوة » ٠ وأنه تكتم ذلك حتى الان ولأكثر من ثلاثة أسابيع ؟ ٠٠٠

وحضر هيكل ٠٠

وكان إستدعاء الرئيس له ، وبهذا التكتم ، وفي الصباح المبكر ،وفي قمة اجواء صراع مراكز القوى ٠٠ مثيرا لخوفه ٠

وسأله الرئيس : هل صحيح مارواه في سكرتيرى فوزى عبد الحافظ. وأجاب هيكل : نعم ٠٠

الرئيس: ولماذا لم تخطرني ؟

ولم يجد هيكل عذرا ٠ وقال للرئيس : ساروى كسيادتك كل شيء٠

وقال هيكل أن أحد محررى الأهرام من الملتصقين به ، جاء الى مكتبه اثناء اجتماع اللجنة المركزية ، وقال له أنه رأى حصارا على الاذاعة وهو في طريق عودته الى الجريدة • وقال لهيكل : الحق • • ان الموقف خطر جدا • وأعاد عليه هيكل السؤال أكثر من مرة : هل أنت متأكد ؟ • • وأجاب المحرر نعم • • وتستطيع أن تنزل أنت الان وتتأكد بنفسك • فنزل هيكل من الأهرام ومر بسيارته على مبنى الاذاعة • • ورأى الحصار عينه • •

وقال هيكل: لقد اثنمنني هذا المحرر ألا أذكر اسمه ٠٠ وقال الرئيس: وأنا لا أريد معرفة اسمه ، يكفى أننى عرفت الوقائع وقال هيكل: وهناك شيء الحر ٠٠

الرئيس: ماذا ؟ ٠٠

هيكل : في يوم أول مايو ٠٠ بالليل ٠٠ جالى شسعراوى وسسامي وهددوني ٠٠ الحقيقة أنا خفت ٠

الرئيس : مددوك بايه ؟ ٠٠

هيكل : قالوا لى أن أى مساس بالاتحاد الاشتراكي · سنعتبره مساسلا بجمال عبد الناصر ولن نسكت ، وأنا خفت ·

ثم تابع هيكل روايته :

\_ وبعدها بيوم ٠٠ في ٢ مايو ٠٠ جولى تاني وقالوا لى براءة ٠ وقال الرئيس :

ــ أما أنت غريب ياهيكل ٠٠ حصار اذاعة تعرفه من أكثر من أسبوعين ٠٠ ولا تخطرني ٠٠ و

وانصرف هيكل ،

وتوجه الرئيس السادات الى انشاص حيث اجتمع بضباط الطيران

#### ⊙ ...⊙

ولكن هيكل كتب بعد ذلك · وبعسه القبض على مراكز القسوى في قضية المؤامرة · · وصور أن الرئيس السسادات أرسل له كريمنه في الصباح المبكر · · وكأنه يطلب منه الانقساذ! · · بل أنه أوبخي وكأمة كان الشريك والعقل المفكر لأنور السادات في نصفية مراكز القوى! · · ولم يذكر شيئا عن حقيقة القصة · ·

وقد نبهه الرئيس السادات الى ذلك فى أكثر من مناسبة ، « لا تدر حول نفسك ، ولا تستثمر أى حديث يجرى بينى وبينك فى غير مؤاده الصحيح » ،

#### ⊙❖⊙

وبقى السؤال : لماذا هددوا هيكل في أول مايو حتى اصبابه الخوف نما قال ٠٠ ولماذا أبلغوه قرار البراءة في اليوم التالي ٢٠٠٠

# و القصل الخامس

# الحـــرس الجمهــــورى يتحــــرك

عبد اللطيف بلطية يعمل سرا • شعراوى يصيح فين سامى ؟ • فقرة جديدة فى خطاب أول مايو • لماذا لم يكتبها هيكل ؟ • • سسامى شرف يتلكا فى تقديم قرار اقالة على صبرى • عبد المحسن أبو النبور يصف رسالة على صبرى بأنها كلام فارغ • مهمة روجرز فى مصر • السسادات يستدعى شعراوى لحل الاتحاد الاشتراكى • تليفون الى ممدوح سالم : «أحضر الى الجيزة بلا توقف » • مدير المخابرات العامة أمام الرئيس • رئيس الحرس الجمهورى يضع خطة سرية لحماية القاهرة • سامى شرف يبكى • دبابات الحرس تحركت الى مواقعها •

دبرت مراكز القوى أن يفشل خطاب الرئيس السادات في عيد العمال في أول مايو ١٩٧١ ·

ودبروا ٠٠ فريقا يمسك بصورة عبد الناصر ويلوح بها في الصفوف الاولى متصورين أن هذا يسى الى أنور السادات • وفشل ثدبيرهم • كما أن عبد اللطيف بلطية وزير القوى العاملة الحالى ، عمل بغ تكليف من أحد ، على أن ينجح الاجتماع • وشد خطاب السادات الجماهير وصفقوا لكل فقراته ، وخاصة الفقرة الأخيرة التي قال فيها السادات بأنه لن يسمح بصراع مراكز القوى ،وأن مسئوليته كرئيس لهذا البلد أن يطحن كل من يثير الصراع ونحن نواجه المعركة مم العدو •

كانت هذه الفقرة الأخيرة ، مفاجئة لكل مراكز القوى •

وتلونت وجوههم أثناء سماعها وبعد سماعها و وصاح شعراوى جمعة بعد انتهاء الخطاب ، وانصرف السادات الذي

حيته الجماهير من شرفات المنازل حتى وصل الى منزله بالجيزة ٠٠ صاح شعراوى في عصبية واضحة : فين سامي ؟ فين سامي ؟

. كانت الفقرة الأخيرة مفاجئة لهم ٠٠ لأنهم قرأوا الخطساب من قبل ٠ ولم تكن فيه هذه الفقرة ا

ولكن كيف قرأوا الخطاب قبل أن يلقيه الرئيس ؟

كان أسلوب السادات ، بعد أن تولى العكم ، أن يترك أوضاع العمل الروتيني في مكتبه • كما كانت قبل وفاة جمال عبد الناصر •

وقد طلب الرئيس من هيكل أن يمد له خطاب أول نمايو ، وأعطاء النقاط والموضوعات التي يريد أن يتضمنها الخطاب ، وقال الرئيس لهيكل : وهناك فقرة منفصلة أريد أن أختم بها الخطاب ،عن صراع مراكز القوى ، وقرارى بأن أطحن أى صراع وتحن نواجَه معركة ،

وطلب الرئيس من هيكل أن يكتب هذه الفقرة في ورقة منفصلة عن الخطاب •

وكان الروتين ، أن تعاد كتابة الخطاب على الآلة الكـاتبة من موظف

مختص في مكتب سامي شرف ٠٠ ثم يرسل الخطساب الى الرئيس ٠٠ في اليوم السابق لالقائه ، ليجرى به التعديل الذي يراه ٠٠

وهكذا قرأ سامى شرف وشسعراوى وعلى صبيرى الخطاب قبل أن يرسل الى الرئيس .

ولم تكن به الفقرة الأخيرة ٠

وتصوروا بعد أن استمعوا الى الخطاب أن هيكل أخفى هذه الفقرة ، وأرسلها الى الرئيس مباشرة ٠

ولذلك ذهب شعراوى وسسامى الى هيكل في منزله ، ووجها اليه الانذار الذي روى عنه ، والذي شعر بعده بالخوف ،

ولكن حقيقة ماحدث لم تكن كذلك ٠

ان هيكل لم بكتب اصلا ، الفقرة الأخيرة ٠٠

ودَهش الرئيس عندما ارسل اليه مشروع الخطاب في المساء ، ولم تكن به هذه الفقرة ٠٠ فاتصل بهيكل تليفونيا وسأله :

\_ لماذا لم تكتب الفقرة الاخيرة ؟ ٠٠

فقال هيكل للرئيس:

- أرجر أن تعذرنى يا أفندم · هذه الفقرة قد تركتها لكى تكتبها سيادتك نفسك · وتعبر عما تراه ثم أضاف كأنه يمزح : أنا ماليش دعوة بالفرة دي · ·

وضحد الرئيس طويلا ١٠ عندما سمع من هيكل هذا الكلام ٠

وفي اعة متأخرة تناول الرئيس قلمه وكتب ما أراد ٠

وبعد الما الما الصل هيكل بالرئيس الذي قال له ضاحكا أيضا: م بقى الخليني أتعب بالليل رغم مشاغلي ٠٠ واقعد لنص الليل أكتب ٠٠ هل رايت كيا الفعل الناس ، وتجساوبوا مع اعلاني أنني سوف

أطحن مراكز القوى •

وقال سيكل مرة أخرى:

\_ أنا يا فندم ١٠ ما أقدرش أكتب الحكاية دى ٠٠

وتليفون هيكل مراقب ٠٠ ووصل تقرير الرقابة الى شعراوى وسامى شرف فى اليوم التالى، فى ٢ مايو ٠ وعرفا أنهيكل لم يكتب هذهالفقرة وهذا يفسر ذهابهما الى هيكل بعدد تهديد الزيارة السابقة ، فى الليلة السابقة ، واعلانهما له هذه المرة : حكم البراءة ا

ولم يوق هيكل قصة التهديد والبراءة ٠٠ للرئيس السسادات ، الا عندما استدعاه في الصباح المبكر يوم ١٢ مايو ٠٠ أي بعد عشرة أيام ٠ والوافع يقول ٠٠ ان الرئيس السسادات في كل أحداث صراعات مراكز العوى ٠ وبعد أن اكتشف المؤامرة من التسجيلات لم يطلب من أحد أن يتخذ موقفا معينا ٠ بل ترك الأمر للخيار الكامل ٠ والاقتناع الكامل ٠

وحدث هذا مع الفريق الليثي رئيس الحرس الجمهوري ٠٠ ومعممدوح سالم عندما استدعاء الرئيس من الاسكندرية وهو معافظ ٠٠

# اقالة على صبرى:

مر يوم أول مايو · وفشل تدبير افساد خطاب عيد العمال · وفي اليوم التالى ، تحدث الرئيس تليفونيا الى سامي شرف, وقال له :

- سامى • تطلع فورا والآن قرار باقالة على صبرى من جميع مناصبه الرسمية • وينشر فى الصحف ، فى سطر ونصف فقط ، فى الصفحة الأولى وبالبنط الصغير •

« وكان على صبرى نائبا لرئيس الجمهورية ٠٠ ومساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الطيران ٠ أما اخراجه من اللجنة العليا ، فكان من اختصاص اللجنة » ٠

وتلعثم سامي شرف ٠٠

- طیب یا آفندم ۰۰ مش ممکن ۰۰ یعنیٰ یا آفندم ۰۰ تأجل القرار یا آفندم ۰۰۰ یعنی ۰۰

وتهره الرئيس:

- بقولك أخلص · مش عاوز · · المكتب عندى يبلغ الصمحف ·

وكان المقور أن يذاع القواد في الساء ء

ولكن سامى شرف توجه الى مكتب الرئيس فى الجيزة ومعه القسرار مكتوبا لكى يوقعه الرئيس ودهش الرئيس •

لقد جرت العادة على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات شفهيا ٠٠ وتذاع ٠٠ ثم تعرض عليه القرارات المكتوبة لترقيعها ١٠ وكانت عادة تعرض بعد يومين أو ثلاثة أيام ٠٠

ولكنهم تصوروا أن الرئيس قد يتردد عند توقيع القرار • وأثبتت تسجيلات المؤامرة بعد ذلك ، أن على صبرى كان يتصل يوميا

بسعراوی وسامی وغیرهما ، وکان یتعجلهم أن یتخذوا خطوات ایجابیة ۰ وأن یتحرکوا بسرعة وکان یحذرهم : سوف یصفیکم واحدا ۰ واحدا ۰ واحدا و وکان یرجون علی صبری أن یمهلهم الوقت الکافی ۰۰

#### كلام فارغ:

وأرسل على صبرى طلبا رسميا الى عبد المحسن أبوالنور أمين الاتحاد الاشتراكي ، يطلب عقد اجتماع عاجل للجنة المركزية (١)

وقال في طلبه أن الرئيس السادات يحجر على حرية رأيه وأنه أقاله من مناصبه الرسمية لانه أبدى وجهة نظره في اتفاق الاتحاد ٠

(١) هذا هو نص خطاب على صبرى الى عبد المحسن أبو النور الذى وصفه أبو النور المام الرئيس السادات بأنه كلام فارغ :

السيد/عبد المحسن أبو الثور الامين العام للاتحاد الاشتراكي العربي

تحية طيبة وبعد :

تعلمون سيادتكم انه في جلسة اللجئة المركزية التي انعقدت بتاريخ ٢٥ ابريل ١٩٧١ والتي كان يبحث فيها مشروع اتعاد الجههوريات العربية المتحدة ، آني عرضت وجهسة نظرى امام اللجنة في هذا الشروع والتي سبق أن عرضتها أثناء مناقشة نفس الموضوع في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا بتاريخ ٢١ ابريل ١٩٧١ ، وقد عرضت وجهة نظرى في الاجتماعين باسلوب موضوعي بناء ، متوفيا المسلحة العامة المعامة الوطننا كما اراها ،

كما تعلمون سيادتكم من النقاش الذي دارفي اللجنة المركزية ومن النتيجة التي توصلت اليهسيا انني كنت على حق في تعظلياتي بالنسبة للمشروع الذي طرح امام اللجنة بدليل أن رئيس الجمهورية نفسه وافق وعرض على اللجنة تعديل المشروع بما يتمشى مع وجهة نظرى ، ووافقت اللجنة على الشروع المعلل الذي وضعته لجنة خاصة. من بين اعضاء اللجنة المركزية ، ووافقت أنا عليه ايضا بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة .

وفي يوم أول مايوفي أثناء القاء رئيس الجمهورية لخطيباب احتفال عيد العمال أشيار في آخر خطابه ألى ضرورة تحديد مسئولية السلطة وقال ما معناه أن هناك مراكز قوى لابد من تصفيتها ، وفي اليوم التال ٢ مايو أصدر رئيس الجمهيورية قرارا باقالتي من منصبي كنائب رئيس الجمهورية ،

استخلص من هذا آن كل من يريد أن يبدى رايه بصراحه تستهدف مصلحة الوطن ويتعارض رايه مع وجهة نظر رئيس الجمهورية ، يناله العقاب .

لذلك فانى ارى ـ والوضع على ما هو عليه وعلى ما سسبارت عليه الامسور ـ أن الامر يستوجب أن القدم باستقالتي من عضوية اللجنة التنفيدية العليا ، اقدمها الى اللجنة الركزية التي انتخبتني في هذا المنصب •

وتفضلوا بقبول فائق احترامى ،،

على صبرى عضو اللجنة التنفيذية العليا المضاء

القاهرة في ٣ ما يُو ١٩٧١

ونى هذه الاثناء كان روجرز وزير الخارجية الامريكية ، قد حضر الى مصر ، بناء على طلبه ٠٠ وأجرى الرئيس معه مباحتات عن الأنسسحاب الاسرائيلي ٠٠

#### وانتهت المباحثات •

ودعا الرئيس أعضاء اللجنة العليا في منزله ، ولم يوجه الدعوة الى كل من على صبرى وضياء داود ·

وطلب الرئيس من سامى شرف أن يحضر الإجتماع رغم أنه ليس عضوا باللجنة العليا ·

وقال الرئيس: لعلكم تلاحظون أنكم ناقصين اتنين ٠٠ ولم أوجه الدعوة لهما لأن الاجتماع في منزلي ٠٠ ولو تم الاجتماع في مكان رسمي لكنت دعوتهما ٠

ولم يعلق أحد •

كم وجه الرئيس السؤال الى عبد المحسن أبو النور:

م هل تلقیت الطلب الذی تقدم به علی صبری ٠٠

أبو النور : أيوه يا أفندم ٠

الرئيس: وما رأيك فيه ؟ ٠٠

أبو النور : كلام قارغ ٠٠ وسال الرئيس : حد له تعليق ٠٠

ولم يعلق أحد •

ثم ُقال الرئيس : لقسد دعوتكم لكى أروى لكم مأ دار من مباحثات مع روح ذ ٠

وشرح لهم الرئيس الموقف ولم يعلق أحد أيضا ٠

وقال الرئيس : متشكر • النَّهي الاجتماع •

ولم يخلط الرئيس بين التزاماته ورواطه الانسانية • بالقبادات ، وبن التطورات السياسية ، ولذلك فقد توجه مع الدكتور لبيب شقير بعد هذا الاجتماع الى مستنمفي الدكتور مجدى ، حيث عاد ابن الدكتور شقير ، وكان الرئيس قد سمع منه أنه أجرى جراحة المصران الاعور •

وفي اليوم التالى ٠٠ استدعى الرئيس شعراوى جمعه ٠ بوصفه أمينا للتنظيم ، ووزيرا للداخلية وقال له :

\_ لَقْد قررت تصفية الاتحاد الاشتراكى كله ، واجراء انتخابات جديدة من القاعدة الى القمة ، تجرى في يونيو ويوثيو ، وعلى أن يدعى المؤتمر القومي الى الاجتماع في ٢٣ يوليو ، وعليك بوصفك أمينا للتنظيم ، أن تبدأ من الآن في وضع جدول عمل ، للتنفيذ في الموعد المحدد ،

س حاضر يا أفندم ·

وانصرف شعراوي جمعة •

وجاء يوم ١١ مايو، واكتشف الرئيس المؤامرة من الشرائط في المساء وفي ١٢ مايو زار الرئيس قاعدة الطيران في انشاص وكان معه الفريق محمد فوزي ٠

وكان مقسررا أن يزور الرئيس مديرية التحرير صباح ١٣ مايو . وعرف بعد ذلك أنهم أعدوا له كمينا هناك.، ولكنه ألغى الزيارة دون أن يعلم بقصة هذا الكمين .

وقرر السادات أن يفتح معركة تصفية مراكز القوى على الفور .

# مباشرة الى الجيزة دون توقف :

ومنذ الصباح طلب الرئيس من سكرتيره فوزى عبد الحافظ أن يتصل نليفونيا بممدوح سالم محافظ الاسكندرية ويطلب اليه بأسم الرئيس آن يركب سيارته على الفور وأن يتجه بها مباشرة دون أن يتوقف في أى مكان الى منزل الرئيس بالجيزة لامر هام .

وعرفت مراكز القوى أن الرئيس استدعى ممدوح سالم · أخطرهم، يذلك شخص كان سامى شرف قد وضعه فى مكتب الرئيس · لاخطاره يكل ما يدور ·

واستنتجت مراكز القوى أن ممدوح سالم سيعين وزيرا للداخاية ٠٠ ولكنهم استبعدوا هذا الاستنتاج ٠ فقد كان في يقين شعراوي حمعه ١٠ أن السادات لن يقدم على اقالته ، لانه لن يستطيع مواجهه ما سه سيترتب على ذلك ، كان هذا يقينه الذي عبر عنه في احتماع حاص الوامرة ، وكشفت عنه التحقيقات كما أنهم استبعدوا أن يكون السادات عارفا ، بما بجرى في الخفاء عن ترتيبات المؤامرة ، لاكس من سدب ٠

ان كل تقرير كان يتلقاه السادات ، من وحدات الاسدالي . من أن هناك أجواء غير طبيعية ، لمهاجمة أنور السادات ٠٠ أو النيل ه الله العداد الرأى العام للتحرك ضده ٠٠ كل هذه النقارير كان محدلما الرئيس السادات الى شعراوى جمعة بوصفه أمينا للتنظيم مع توديما عليها بالتحقيق أو بالحفظ!

وهذا يعنى أن السادات يثق بهم ثفسة كاملة ، وأنه لابصدق شبة ا منها ، كما حدث أن الرئيس أستدعى رئيس المخابرات العامة ، أحمد كامل، وسأله عن الاوضاع العامة ٠٠ وكانت اجابته ، أن كل شيء يجرى طبيعيا، وعبر أحمد كامل عن أخلاصه لمسئوليته وللرئيس ٠٠ مع آنه كان يجرى التسجيلات الحساب سامى شرف ٠٠ وقد أعترف بعد ذلك في تحقيقات المؤامرة ، بكل أحداث المؤامرة ، التي لم يرد لها ذكر في التسجيلات · كانوا أذن مطمئنين ·

ولم يعرفوا على الاطلاق • أن الرئيس السادات كان مستعدا تماما لاى تحرك من جانبهم كان الرئيس مستعدا بخطة عسكرية كاملة • تحددت فيها التحركات والتكليفات كاملة ، وقد تم ذلك منذ شهرين كاملين • عندما استدعى الرئيس السادات الفريق الليثي قائد الحرس الجمهورى وكلفه بوضع خطة لحماية القاهرة تنفذها قوات الحرس الجمهورى • وكان الرئيس قد وضع في حساباته أن يحرك شعراوى جمعة قوات الامن المركزى • ولم يكن السادات مهتما بشخصه • كان سلاحه معه لإيفارته حتى في غرفة نومه • كان الرئيس يخشى على العاصمة • ولهذا وضعت الخطة الكاملة • وكان الفريق الليشي ينتظر فقط الامسر من الرئيس بالتنفيذ !!

### الوزير الجسديد:

وصل ممدوح بسالم محافظ الاسكندرية الى منزل الرئيس بالجيزة • شرح له الرئيس السادات الموقف بتفاصيله وترك له الخيار الكامل • قال الرئيس : اذا كنت تشعر أنك غير راغب في هذه المهمة • • أو أن المطروف لا تسمع لك بتولى الامر • • فارجع كما كنت الى مكتبك في الاسكندرية • وتقتى فيك كاملة لاني أعرفك •

وقال ممدوح سالم : أنه مستعد على الفور •

وقال للرئيس : تأكد تماما يا سيادة الرئيس ، أن كل رجال السرطة بغير استثناء ، أوفياء لهذا النظام ، أمناء عليه ، ولن يشذ منهم أحد ،

وحلف ممدوح سالم اليمين الدستورية · وزيرا للداخلية والصرف الى مهمته ·

وكانت تكليفات الرئيس له · ضمان عدم استعداء ترات الامن المركزى المتحفظ على حجرة الشرائط بوزارة الداخلية · وكان الشريط الذي تقدم به ضابط الامن الم الرئيس قد أعيد الى موضعًه حتى لا يكتشف اختفاؤه ، ثم أمر الرئيس بالتحفظ على مدير مباحث أمن الدولة ·

#### بسكاء واغمساء:

واستدعى الرئيس الى مكتبه سامى شرف .

ن يا سامى تذهب الآن ٠٠ وتبلغ شعراوى اننى قبلت استقالته ٠ انا مش عاوز اطلعها اقاله ٠

وتحول وجه شامن الى لـــون الشمع الابيض · وبكبي حتى كان في شبه انجماءة ·

وقال الرئيس : يا ابنى ٠٠ أنا قلت لك من أول يوم ٠٠ لن أتخذ اى أجراء ضد أى واحد منكم بغير مساءلته ٠ وبغير دليل ٠

\_ یا أفندم شعراوی مخلص لسیادتکم .

الرئيس: شعراوى متآمر ٠٠ والدليل عندى ٠٠ أشرطة مسجلة ٠٠ وعندما سمع سامى شرف عبارة الاشرطة المسجلة ٠٠ تضاعف انهياره وتضاعف بكاؤه٠

فقال له الرئيس: أما أنت فخليك في مكتبك • وخد أجازة كم يوم • • لاني شايف أعصابك تعبانة وانصرف سامي شرف وهو يجرجر قدميه • • وكان لايزال غارقا في بكائه •

#### التنفيسة فسورا:

واستدعى الرئيس الفريق الليني قائد الحرس الجمهوري • الرئيس : هل أنت جاهز !

قائد الحرس: تماما يا أفندم •

الرئيس : لقد دخلت معركة تصفية مراكر القوى ولن آخرج منها حتى تنتهى تماما • شد الديايات كل واجبات الخطة الموضوعة تنفذ • أنا أقلت شعراوى جمعة وممدوح سالم يباشر الآن مستوليته وزيرا للداخلية •

قائد الحرس: تمام يا أفندم •

الرئيس : وما رأيك في سامي شرف ٠٠

قائد الحرس: سامي كويس يا أفندم ٠٠٠

الرئيس : واذا حصل منه أي شيء ٠٠٠

قائد الحرس : على ضمائتي يا أفندم ٠٠

الرئيس : أنت مسئول عنه ٠٠

قائد الحرس : تمام يا أفندم ٠٠

وانصرف الفريق الليثي ، وبدأ التجهيز ٠٠

والطريف أن ديابات قوة الحرس الجمهورى ، على بعد أمتار من مكتب سامى شرف ولكنه لم يشعر بشيء .

وفى المساء انصل الفريق الليثى قائد الجرس الجمهورى بالرئيس السادات تليفونيا ، وأبلغ الرئيس باجراء نفذه على مسئوليته دون أن يستأذن الرئيس !!!

# القصل السادس

# □ قرار ۱۲ اغسطس بعد الحسيرة العظمى إ

تعركت المظاهرات ، ممدوح سالم يبلغ الرئيس : « كل شيء تمام يا أفندم » ، تعديد اقامة على صبرى من باب الاحتياط ، اللواء أحمد اسساعيل في منزل الرئيس ، قصة الحرس الجمهورى ، عبد الناصر يقول : « عبد الحكيم عامر عايز يزنقني وأنا معنديش حرس » ، تعيين محمد فوزى قائدا عاما ، عبد الحكيم عامر يرفض منصب نائب رئيسر الجمهورية ، هلوسة الهزيمة في منزل عامر ، موسكو تبلغ عبد الناصر: الانقلاب بعد ٤٨ ساعة ، عبد الناصر يبوح بالسر للسادات في غرفة نومه بقصر القبة يوم ١٢ أغسطس ١٩٦٧ ، الشعب الفيلسوف يعبر عن مأساته الباكية بالنكتة الساخرة ،

انصرف الفريق الليني بعد أن تلقى الامر من الرئيس السادات بتنفيذ خطة حماية القاهرة والخطة كما قلت موضوعة بكل تكليفاتها منسذ شهرين قبل أن تظهر المؤامرة في الاشرطة ليلة ١٢ مايو ١٩٧١ .

وكان تقدير الرئيس السادات أن شعراوى جمعة سيستخدم قوات الامن المركزى التابعة له ٠

وانصرف سامى شرف باكيا فى حالة انهيار كامل ٠٠ وقال له الرئيس أن يبقى فى مكتبه ٠٠ ونصحه بأن يغيب فى أجازة قصيرة حتى يستعيد أعسابه ٠ ولكن سامى شرف لم يتوجه الى مكتبه ٠ توجه الى منسزل شعراوى جمعة حيث تجمعت كل مراكز القوى ٠ واستقر رأيهم على تفديم الاستقالات الجماعية ، ومفاجأة السادات بها متصوربن أن ذلك يحدث انهيارا دسنوريا ، وأن آتباعهم المعدين لانتظار أشارة التحرك سيخولون القاهرة الى مظاهرات مدوية قادرة على اسقاط السادات (١) بعد أن قال لهم الفريق محمد فوزى أنه لا يمكن أن يسيطر على دبابة واحدة فى الموات المسلحة وأن رجال الجينس يريدون معركة ضد اسرائيل ٠٠

<sup>(</sup>۱) نفل بعض اعضاء التنظيم الطليعي التعليمات المتفق عليها بقيام مظاهرات ضد الرئيس السادات وفد وقعت هذه الظاهرات عقب صالاة الجمعية يوم ۱۶ مايو و وبدا تجمعها امام المساجد و والنت المظاهرات هزيلة معدودة و قامت مظاهرة امام مسجد الكغيا ، نم مظاهرة النية المام مسجد جركس الت هتافاتها (( افرح افرح يا ديان و فوزي خلاس ساب الميدان) نم بالله امام مسجد المتشاوي بعدائق القبة و المائت تهتف يا سادات يا امريكائي و اسرائيل راح ترجع تاني ، و فسبط لدى قادة المظاهرة اوراق بها نسادات عادرة المشاهرة المائد بها نسادات عادر السادات عدو الشعب و يا روجرز با سادات مفيش المريكاني و السادات علي المدينة مثل (( السادات عدو الشعب و يا روجرز با سادات مفيش

وقامت مظاهرة رابعة امام مسجد بهجة الاسلام بقسم الوايل كانت تهتف بستط السادات السادات السادات باع القضية المريكا ٥٠ اليهود في اراضينا والسادات بيمه في فينا ٥٠ سوفوا السادات باع القضية المريكا ٥٠ (رئيس الجمهورية باع البلد المريكا )) واعترف المتهمون فيها بأنهم تلقوا التعليمات التي أصسلاها لهم أمين الاتحاد الاستراكي بالوايل ٠ وقد ضبعت بمنزله اوراق عليها مثل هذه الشعارات ٠ كما وزعت منشورات منها هذا المنشور :

الاتحاد الاشتراكي العربئ منشور رقم : ١

يا جِماهير شعبنا الحر ، لا يمكن أن نقبل الســــــلام بعمنى الاستسلام ، هكذا للسال عبد الناص :

استقالتي . وكتب استفالته ٠

ووصل أشرف مروان ــ مساعد سامي شرف ــ الى منزل الرئيس السادات في الساعة الحادية عشرة مساء الا دقيقتين • وقال للرئيس • • أنهم حملوه استقالاتهم ، واشترطوا عليه أن يصل الى منزل الرئيس قبيل موعد اذاعة نشرة الاخبار بدقيقتين ٠٠ وقال أن هذه الاستقالات ستذاع في النشرة • وأن محمد فأثق وزير الاعلام باق في مكتبه • وسبوف ينصرف بعد اذاعة الإستقالات على الفور!

التحرك الصبياني ، ليس أكثر من زوبعة في فنجان ٠٠ وانتهت الزوبعة

#### وقال السادات ساخرا:

ـ ولماذا لم يرسملوها مبكرا ليذاع معها قبولي لكل الاستقالات ؟ ٠٠ وطلب من سكرتيره أن يتصل باستوديو الاذاعة • ويطلب اذاعـــة قبول الرئيس للاستقالات في نهاية النشرة ٠٠

وكان ممدوح سالم قد بدأ عمله على الفور في وزارة الداخلية واتصل بالرئيس السادات أكثر من مرة ٠٠ وأبلغه : كل شيء تمام يا أفندم ٠٠

وطلب اليه الرئيس أن يتحفظ على جميع المستقلين في منازلهم ٠٠ **وقال الرئيس :** وعلى صبرى أيضًا من باب الاحتياط ···

وحتى هذه اللحظات لم يكن قد استبان دور على سبرى في المؤامرة ٠ واتصل الفريق الليثي قائد الحرس الجمهوري بالرئيس وكان قد اتحا.

<sup>«</sup> باسم السلام الآن تباع مصر للامريكان والصهايئة تحت شعار توفير اللم · الآن تباع الغاة والقنطرة وسيناء • أنَّ هذا الشعب تعود أن يفرض ادادته فوق كل الادادات • الحرض ارادتك الآن يا شعبنا المعلم من اجل كرامتك،

<sup>(</sup> وقد سلَّم هذا المنشود مَن أمين الشباب بقسم الزيتون لتوزيعه على العمال بجسراج

كُما عثر التحقق على أوراق اخبرى لدى بعض المتهمين تقول : « لا سادات ولا مساومات ٠٠ عبد الناصر ما مات » ٠

اد لا روجرد ولا ساهات ۱۰ اسرائیل لازم تاه » ۰

<sup>«</sup> انور انور یا سادات ۰۰ عبد الناصر حی ما مات » ۰

كما جرت محاولة لتوزيع هذا المنشور علىعمسال مصملع شركة مصر حسلوان للغزل والنسيج فرع الزيتون وفيُّ لَيلَةُ الجمعة الله اذاعة الاستتالات وقامت مظاهرة صغيرة في شارع عماد الدين ، فاؤمتها الجماهير تلقائيا وهرب المتظاهرون

اجرا، لم يستأذن فيه الرئيس وقال قائد الحرس: لقد سمعت يا أفندم في الاذاعة أن سامي شرف قدم استقالته أيضا ٠٠ ولذنك تحفظت عليه فورا ٠٠ وفعلا ٠٠ عندما توجه رجال مباحت أمن الدولة للتحفظ على سامي شرف ٠٠ وجدوا أن الحرس الجمهوري قد أدى المهمة قبلهم ٠ سامي شرف ٠٠ وجدوا أن الحرس الجمهوري قد أدى المهمة قبلهم ٠

وقد انخلة قائد الحرس ملذا الاجراء ، على الفور ، دون استشارة الرئيس لانه كان ملتزما أمام الرئيس بضمان سامى شرف •

وكان سامى قد اتصل بالرئيس بعد انصرافه ٠٠ وبعد أن اجتمع بالباقين واتفقوا على الاستقالة ٠٠ وقال بالتليفون وهو يبكى:

ــ يا أفندم ٠٠ أنا تعبان ٠٠ أنا تعبان جدا ٠٠ ومش هقدر استمر٠٠

أي أنه عدل عن التزامه السابق أمام الرئيس بالبقاء •

#### نوم هسسادی، عمیسق :

وقبيل منتصف الليل هسداً كل شيء وكان الرئيس يجلس في صالون منزله ينظف « البايب » بهدوء كامل ، ثم يملؤه بالدخان ٠٠ ثم يسعله وكان محمد حسنين هيكل قد غادر منسزله ، وأوصى السيدة قرينته بأبنائه ، وتوجه الى منزل الرئيس للحماية ٠٠ خوفا من انفراد مراكز الفوى به ٠٠ وكان في قمة الارتباك ٠ وهو غير مطمئن الى أن كل شيء قد انتهى هكذا ١٠ والرئيس يضحك ويقول له : مالك ١٠ اهدأ ٠٠ المسألة أبسط من البساطة ٠ ما انتهت خلاص ٠٠ انتهت خلاص ٠٠

وخلال هذا كان المرحوم « اللواء » أحمد اسماعيل ، قد حضر الى منزل الرئيسوأدى التحية العسكرية ، وجلس فى ركن صالون المنزل، والرئيس منشعفل فى بعض المكالمات التليفونية ، ثم تنبه اليه الرئيس ، فطلب من مكتبه اعداد سيارة وحرس ، ليتوجه بها اللواء أحمد إسماعيل لتسلم مهام منصبه رئيسا للمخابرات العامة ،

ثم صعد الرئيس الى حجرة نومه في الدور الثاني ، واستغرق في نوم هادي، عميق ا

# قصة الحرس الجمهورى:

وقد لا يعرف الناس ، أن الحرس الحمهورى هم جزء من القه ات. المسلحة ١٠٠ وأن قسوة الحرس الجمهورى اشتركت في حرب ٦٧٠ وكانت هي القوة الوحسدة التي عادت من سيناء باسلحتها ودباباتها كاملة ، تنفيذا لقرار الانسحاب ، بعد أن قاتلت قتالا مجيدا ٠

وحتى يوم ١١ يونيو ٦٧ كانت قد وصلت الى الاسماعيلية فقط ، واستقرت لملء الدبابات بالوقود وحتى يستريح أفرادها .

ويسجل تاريخ صراع مراكز القوى أيضا ، أن عبد الحكيم عامر ٠٠ قد انتهز هذه الفرصة ، فرصة غياب قوات الحرس الجمهورى من القاهرة في ذلك اليوم ٠٠ لكي ينقض على صديق العمر جمال عبد الناصر!

فى يوم ١١ يونيو ، وبعد أن أعادت الجماهير جمال عبد الناصر المنتحى ايمانا بالصمود ٠٠ قرر عبد الناصر ، أن يتخذ ولاول مرة ، القرار الذى عجز عن أن يتخذه بعد معركة ١٩٥٦ ٠٠ والذى عجز أيضا أن يتخذه بعد ماساة الانفصال ٠٠ وهو عزل عبد الحكيم عامر من قيسادة القوات المسلحة ٠

وقد ذكرت في فصل البق كبف بفي عبد الحكيم عامر في القيادة العسكرية على الرغم من قرار قبادات النورة مع عبد الناصر الملاجماع بعزله الله الله حصل فوق سلطاته العسكرية على سلطات سياسية شاملة وصلت الى تعين رؤساء المدن الم رأس لجنة الاقطاع الوثان أعمال هذه اللجنة قمة السيطرة بلا حدود اوبلا فانون اوبالتحدي أعمال السنهتر لكل فيم وتقاليد هذا البلد وقد طلب عبد الحكيم عامر وهو في عده القمة المطلفة أن يكون رئيسا للوزارة اووافق عبد الناصر الشرط أن يترك القوات المسلحة ورفض عامر وقال عبد الساصر المشرط أن يترك القوات المسلحة ورفض عامر وقال عبد الساصر عصابة الله وكان ذلك في أوائل ١٩٦٧)

وقال عبد الناصر أيضا: اذا كان عبد الحكيم هو الحاكم الحقيمي ٠٠ وأنا الذي أتحمل الاخطاء أمام الشعب ٠٠ فليتول عو رياسة الجمهورية ويكون مسئولا عن الاخطاء ٠٠ وأثرك أنا الحكم ٠٠ وأتفرغ للاتحاد الاشتراكي ٠

ورغم كل هذا ٠٠ فان جمال عبد الناصر لم يستطع أن يصدر فرارا بابعاد عبد الحكيم عامر عن القوات السلحة ٠

وكانت العلاقة بين الاثنين ٠٠ عبد الناصر وعامر ٠٠٠ تعود ، بعد كل أزمة قاصمة ، الى أوثق مما كانت ، والصراع يستمر ٠٠٠ ويشتد ٠٠٠ ويعنف ٠٠٠ ويصبح كل من تدخل بينهما هو الملوم !

ولكن عبد الناصر في يوم ١١ يونيو سنة ١٩٦٧ وبعد الهزيمة الدامية عقد العزم واستقر رأيه على أن يتخذ هذا القرار!

أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فوزى قائدا عاما • وتعسرك عبد المحكيم بأسلوبه على الفور • اختفى كما هى عادته في هذه المواقف • وكما اختفى •ن قبل في مرسى مطروح!

وانتها فرصة أن فرات الحرس الجمهوري ٠٠ بعبد، عن المرة ٠٠ وارسل سرية عسكرية مسلحة ، كانت تقوم بدراسة ١٠ له في الحلمية ، الى منزل عبد الناصر في منشية البكري ١٠ مارت الرية في مظاهرة عسكرية اطالب بعودة عبد الحكيم عامر الى الرات المسلحة !

وفد أسكن ، أن سعول طربى هذه المظاهر المسلم. الى مبنى القيادة العامة لاهوات السلمة وفى الوفت نفسه نو عدد ترير من المضباط ، اللذن بنولون أعمال الكانب فى القاهرة ٥٠ و مين هؤان فى القاهرة كان بعرارات من عبد الحكيم عامر ٥٠ وهم لم يعاربوا ٥٠ ولم يكونوا فى العبهة ٥٠ توجهوا الى منزل الرئيس عبد النا مر وطالبه ا أيضا بعسودة المدير ٥٠ ووافقوا على أن بنجهوا بعد، ذلك المبنى الفيادة العامة ٠ السمر ٥٠ ووافقوا على أن بنجهوا بعد، ذلك المبنى الفيادة العامة ٠

# عايز يزنقني :

وقال عبد الناصر في مراره : عبد الحكيم عاين يزنفني وانا معنديش -

وقرر في هذه المره الاسراحم وبعدت عن عبد الله كيم عاء في كل مكان ولم بعدر أحد له على أثر واتصل عبد الناصر بالد بق محمد فوزى:

\_ مل تعبل أن تكون فائدا عاما ؟

ـ أمرك با أفندم ٠٠

واصدر عبد الناصر القرار وسمعه عبد الحكيم عامر في الاداعة ، في مكان اختفائه بمنزل عصام خليل الذي كان يعمل في مخابرات الطيران •

وهذه هى المرة الاولى مند ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، العى يستطيع فيها عبد الناصر أن ينفذ قرارا يمس عبد الحكيم عامر • ثم عش على عبد الحكيم عامر واتى به صديق مشترك الى جمال عبد الناصر وكانت جلسة طويلة بين الاثنين • • فقد كان القرار صعبا بالنسبة لجمال عبد الناصر ا

وهذه أيضا علامة استغهام كبيرة ؟ حتى بعد الهزيمة المنكرة تلى ١٦٧ يكون عزل القائد العام قرارا صعبا على صاحب القرار ، وهذا يفسر

الوصف الذى كان يردده قادة الثورة للعلاقة بين الاثنين بأنها علاقة غريبة !

#### **⊙**❖⊙

المهم عرض عبد الناصر على المشير أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية مثل زملائه • ورفض عبد الحكيم عامر أى منصب آخر ، مادام قد ترك القوات المسلحة • وطلب عبد الناصر من الفريق فوزى أحالة من كانوا يسمون بالفرقاء الاربعه إلى المهاش فورا • وهم أربعة برتبة فريق أول كانوا مجلس الحكم لعبد الحكيم عامر • وكانوا يسيطرون على المؤسسات العامة سيطرة كاملة كما طلب عبد الناصر من الفريق فوزى أن ينسذر الفساط الذين تجمعوا في فناء مبنى القيادة العامة • • بالانصراف فورا ، أو القبض عليهم بالشرطة العسكرية ، وايداعهم السجن وبمجرد أن سمعوا هؤلاء الاندار تفرقوا في أقل من دقيقتين !

#### هلوسسة الهسريمة:

ولكن قصة عبد الحكيم لم تنته ٠٠ نصبح بأن يبتعد عن القاهرة في بلدته « اسطال » بمحافظة المنيا ٠٠ وذهب معه بعض المقربين ، ولم يقو على البقاء طويلا بعيدا عن القاهرة ٠٠ وعاد ٠

ويقول الرواة أنه كان في حالة ضياع تصل الى حد الهلوسة • انها حالة المهزوم الذي يحاول أن يبرر الهزيمة • كان يردد أنه يستطيع طرد اسرائيل في أسبوعين! وكان يقول دفاعا عن ضياع كل سلاح الطيران في ساعة واحدة ، بسبب عدم الشساء ملاجيء للطائرات • أن هذه الملاجيء هي مقابر للطائرات!! وكلام كثير ليس له من سند عسكرى ، أو سند منطقي •

وقد حدث فى حرب أكتوبر أن اسرائيل لم تستطع أن تدمر طسائرة واحدة على أرض مطار ٠٠ وأنها أصابت ملجاً واحدا أصابات طفيفة ٠٠ لم تؤثر يشىء ٠

عاد عبد الحكيم عامر الى منزله بالجيزة ٠٠ ومعه أفراد مسلحون من الصعيد ! وعسكر في البيت عسكريون من حوارييه وبدأ التآمرفعلا٠٠ لاسقاط عبد الناصر ٠٠ ودب نشاط في قلعة منزله ٠٠ باتصالات واسعة النطاق بعدد من ضباط القوات المسلحة ، من مختلف الاسلحة ٠ وظهرت منشورات مطبوعة بها استقالته القديمة التي تحدث فيها عن الديموقراطية وعودة الاحزاب وتجاوزت اتصالاته بالعسكريين. الى المدنين ومن بينهم

أعضاء بمجلس الامة ٠٠.ولما تبين أنور السادات رئيس مجلس الامة ذلك ، اتصل به وقال له : عيب يا عبد الحكيم ٠٠ كفاية اللي شافته البلد (١)٠

#### موسكو لناصر: الانقلاب بعد غد:

وشاع فى مصر جو المؤامرة حتى أن الرفيق مالك ، مندوب الاتحاد السوفيتى فى الامم المتحدة ، وكان فى القاهرة حينتذ ، طلب مقابلة عاجلة مع الرئيس عبد الناصر وقال له :

ــ معلوماتنا أن انقلابا سيقع يوم السبت ٠٠ وكانت المقابلة يوم الخميس ٠

وتظاهر عبد الناصر بالضحك وقال له: «ستسمع من هذا الكلام كثيرا هنا وأنا أعرف كل شيء وكله كلام فارغ » • • وكان عبد الناصر يعرف كل ما يدور في قصر عبد الحكيم عامر • • من داخل الحجرات حتى موضع الآلات الكاتبة ، التي طبعت عليها المنشورات ، كان يعرفه • كل ما جرى ، كان يصل الى عبد الناصر بتفصيلاته •

ومر شهر يونيو العصيب · والاحزان في كل بيت · والتمزق يعصر كل القلوب · وكلما مضى الوقت · تثاقلت الاحزان ، وتناثرت اشلاء القلوب في الصدور · الجماهير تتكشف أسباب الهزيمة المنكرة · وما بعد يوم ·

ان صدمة الهزيمة ، ألهبت مشاعر الجماهير أن تطلب الصمود والنبات ولكن أخبار الهزيمة وقصص المذبحة والبحيم • وصلت الى كل بيت وجرت في كل شهرارع • وكانت الجماهير تتصور أن رجال القوات المسلحة لم يؤدوا واجبهم • وأنهم تسابقوا في الجرى والفرار •

وعبر الشعب الفيلسوف كعادته ، عن مأساته الباكية ، بالنكتة الساخرة ٠٠ كان فعلا هو الضحك الباكى ٠ بل كان هو الباكى ٠٠ بضحك هو البكاء ٠ واشتدت الحرب النفسية التى شنتها أسرائيل بعد الهزيمة وطوقتنا الالسنة الشامتة فى كل بلد عربى ٠

وكان كل مصرى يقابل بالتساؤل المخزى : شوها الزعبرة ٠٠ شوها التهريج ٠٠ وين يا مصرى الصاروخ الظافر ٠٠ والصاروخ القاهر٠٠

<sup>(</sup>۱) بعض النواب الذين حضروا اجتماعات عبد الحسكيم عسامر في منزله نقسلوا الى أنور السادات مع عبد الناصر في هذا الوضوع الخطورته ، وطلب السادات من عامر أن يوقف هذه الاجتماعات .

#### السر من عبد الناصر الى السادات :

وجاء يوليو ٠٠

وحقائق المأساة الدامية ، تبرز وتتضيح أكثر وأكثر للجماهير الحزينة وأحداث المؤامرة تحبك أطرافها في بيت عبد الحكيم عامر ٠٠ وجمال عبد الناصر متردد في اتخاذ أي قرار! ٠٠ وهنا أيضا تعود الى سطور التاريخ علامة الاستفهام الكبرى بلا جواب ، عن تردد جمال عبد الناصر في اتخاذ قرار يمس عبد الحكيم عامر ٠ ليست هي صداقة العمر ٠٠ فالبلاد واجهت انهيار الهزيمة ٠٠ وهي الآن تواجه خراب الصراع بعد الهذيمة ٠٠ وهي الآن تواجه خراب الصراع بعد

رياسة الجمهورية في منشية البكسرى ٠٠ وقوى الانقلاب محصنة معسكره في الجيزة ٠٠ والموقف غير محدد ولا يمكن لبلد مهزوم ممزق مشتت ٠٠ أن يتحمل أكثر ٠٠ بل ان عبد الناصر زار عبد الحكيم عامر في الجيزة وسمع منه تهجما قاسيا ، لم يسمعه من انسان من قبل ٠ بل لم يجرؤ شخص ما ، أن يوجهه الى عبد الناصر ! ومع ذلك فقد جاء أغسطس وعبد الناصر متردد ، في الحسم بأى قرار ٠

وفى اليوم الثانى عشر من أغسطس • وفى غرفة جمال عبد الناصر بقصر رأس التين ، حيث كان يقيم فى ذلك اليوم وحيث كانت تجرى فى القصر مباحثات مع الرئيس الليوغوسلافى تيتو • • فى غرفة نوم جمال عبد الناصر • • كان الجالس معه ، أنور السادات • وكانا وحدهما وقال جمال عبد الناصر لانور السادات : « سأقول لك سرا أعطنى العهد ألا تبوح به لاحد » •

وأعطاه أنور السادات العهد وتكلم جمال عبد الناصر ٠٠ وقال الشيء الكثير ٠٠ والشئء الخطير ٠٠

ACCORDING TO THE PARTY OF THE P

# القصل السابع

# عسامر حاول الانتحسار في منزل عبد الناصس

عبد الناصر يطلب من تيتو ابلاغ السوفيت أنه لن يقبل منهم هذه المعاملة المهينة للكرامة • برقية عاجلة من السوفيت لناصر أثناء القائه بيان التنحى • السادات يقول لعبد الناصر : احسم الموقف • دعوة للعشاء من عبد الناصر الى عبد الحكيم • مهاجمة منزل عبد الحكيم في الدقى أثناء الدعوة • سحب السيارة والحرس من عبد الحكيم بمجرد وصوله • محاكمة تستمر • ساعات • عبد الناصر يترك عبد الحكيم ويصعد الى غرفة نومه • عبد الحكيم يحاول الانتحار • عبد الناصر يرفض رؤيته • عودة عبد الحكيم مع حسين الشافعي وزكريا محيى الدين الى منزله عند الفجر •

فى ١٢ أغسطس عام ١٩٦٧ كان جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسين الشهامات التين الشهامات وركريا محيى الدين يقيمون فى قصر رأس التين بالاسكندرية بمناسبة اجراء مباحثاث مع الرئيس اليوغسلانى تيتو الذى حضر على يخت خاص ٠

كانت زيارة الرئيس تيتو إلى مصر بعد الهزيمة ، كالبلسم الشافى • لقد جاء اليناء صديقا عزيزا وفيا كريما ،، يبحث معنا بكل الاخلاص المخرج من الايام السوداء •

ولا ينسى له أنور السادات ، هذا الموقف أبدا ، بل أن السادات كلما لقى تيتو ، واحتضنه ، فأن مشاعره بكل العرفان لتيتو ، يعبر عنها صادقا ممتنا ، وهو يضمه الى صدره •

ان الايام الثلاثة ، من ١٠ الى ١٢ أغسطس ــ التي أمضاها تيتو معنا في زيارة بعد الهزيمة ساكنة بكل ذكرياتها في قلب أنور السادات ٠٠ مهما ثقلت الاعباء على هذا القلب الذي تحمل فوق طاقة البشر ٠

كنا في قمة آلام النكبة ٠٠ وجاء صديق يخفف عنا الآلام ٠ هكذا يعبر السادات عن هذه الزيارة ٠ وعندما كان اليخت غالب ، يبتعد بالرئيس تيتو الى جوف البحر ، عائدا الى بلاده ٠٠ كان أنور السادات يقف مودعا وكان قلبه ينبخلع من صدره ، كلما شعر أن اليخت يختفي بعيدا بالصديق بل كان يريد أن يتشبث به ليبقى ٠٠ ولو يوما آخر ولو بعض يوم ٠

كانت قيادات مصر تعايش ، الصقيع ٠٠ وكان تيتو لمسة الدفء ٠ وقد طلب عبد الناصر من تيتو في تلك المباحثات ، أن يبلغ الزعماء السوفيت، أنه لن يقبل منهم هذه المعاملة ٠ وقال عبد الناصر وهو في قمة المرابة : أي انسسان له كرامة يستحيل أن يقبل من السوفيت هذا الاسسلوب من التعامل ٠

القصة المعتادة من السيوفيت تكررت حينذاك ٠٠ بعد أن اتفقوا على اعادة بناء القوات المسلحة وبعد أن تدفق جسر جوى في الايام الاولى بعد الهزيمة ٠٠ توقف كل شيء فجأة وأصبحنا نطلب ولا مجيب ٠

#### برقية من السوفيت

#### اثناء بيان التنحي:

بل أكثر من ذلك ، لقد تدخل السوفيت الكي يعدل جمال عبد الناصر عن تنحيه يوم ٩ يونيو ١٩٦٧ ، أثناء القائه لبيان التنحي الذي كان يذاع حينئذ على الهواء ، في الاذاعة ، وعلى شاشة التليفزيون ٠

فقد حدث خلال القاء عبد الناصر لبيان التنحى ، أن وصهلت برقية عاجلة جدا ، من زعماء الاتحاد السوفيتى موجهة الى عبد الناصر ، بوعد قاطع منهم أن يعيدوا بناء قواتنا المسلحة ، وقد أدخلت هذه البرقية الى جمال عبد الناصر ، وهو يقرأ بيانه ، ولكنه لم يشأ أن يقطع خطابه واستمر وكان قد توقف لحظات ، ولعل مشاهدى التليفزيون قد لاحظوا أنه اتجه ببصره الى اليسار وكان ذلك عندما أدخلت اليه برقية الزعماء السوفيت ، ولمع عبد الناصر سطورها في لحظات ،

ومع الازمة مع السوفيت ٠٠ كانت الازمة مع المشير عبد الحكيم عامر ٠

كان لايزال محصناً في قصره بالجيزة • وكل وقائم التآمر ، لقلب النظام ، أمام عبد الناصر ساعة بساعة • • ومع ذلك لايزال مترددا في اتخاذ أي اجراء • وكانت البلاد على شفا الهاوية • •

وكان أنور السادات يردد لعبد الناصر:

عد ياجمال ١٠٠ أرجوك ١٠٠ أحسم ١٠٠ نيوم ١٠ وأنا بقولك ١٠ طلعنسسا كلنا ١٠ غير ١٠٠ الشعب الآن مستعد أن يعمل معك ١ الخمسة وثلاثين مليون مستعدين يشتغلوا معاك ١ بعد الآن الموقف سيتغير ١ لن يتحمل الشعب ١ الصبر الطويل وصبل الى آخر مداه ٠ ولكن عبد الناصر استمر في تردده ١٠٠ وكان قد رفض الاسسستقالات الجماعية التي طلبها أنور السادات من كل القيادات ١ وكان عبد الناصر يتصور أن كل هذه الاستقالات ستعطى صورة انهيار ١٠

ورغم تفاقم الوضع, الداخلي ٠٠ مع وجود قلعة الجيزة المحصنة ٠٠ كان أيضًا لايزال مترددا ٠.

# السر الذي لا يديعه السادات:

وعند الظهر ١٢ أغسطس ١٩٦٧ ، وفي حجرة جمال عبد الناصر بقصر التين ، كان الرجلان وحدهما • عبد الناصر وانور السادات •

وقال عبد الناصر: لقد قررت أن أتخذ اجراء مع عبد الحكيم عامر وأوضح عبد الناصر السبب الذي دفعه الى اتخاذ قراره ولكنه ائتمن أنور السادات على هذا السبب ، وطلب اليه أن يبقى سرا دائما ، وحتى الآن لايزال هذا السر ، حبيسا في صدر أنور السادات ولم يبح به لاحد ولعله يشكل جزءا من مذكرات أنور السادات التي سجلها ولن يسمح بنشره ويشكل جزءا من مذكرات أنور السادات التي سجلها ولن يسمح بنشره و

وعادوا الى القاهرة • وفى اليوم الثالث والعشرين من أغسطس ، تلقى عبد الحكيم عامر دعوة من جمال عبد الناصر أن يتناول معه العشاء فى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة ٢٥ •

وكان مقررا أن يسافر جمال عبد الناصر الى السودان ، في صباح يوم الاحد ، وسسعد عبد الحكيم عامر بهذه الدعوة ، وفهم أن عبد الناصر تراجع ، بل فهم أنه سيسافر مع عبد الناصر الى السودان ، ودخل عبد الحكيم عامر الى حجرة صالون جمال عبد الناصر في الساعة الاالسعة الا الثلث تماما من المساء ،

#### المحاكمة:

ولكنه فوجى، بأن عبد الناصر لم يكن وحده • كان معه أنور السادات وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين • والذى لم يعرفه عامر أيضا ، أن جمال عبد الناصر كان قد أصدر قرارا ، بتطهير منزل عبد الحكيم عامر فى البحيزة تماما من الاسلحة والمدافع • ومن كل من كانوا يعسكرون فيه • كما كان عبد الناصر قد قرر تحديد اقامة عبد الحكيم عامر فى منزله ، تحت حراسة الدولة المسلحة •

وعندما وصلت سيارة عبد الحكيم عامر الى منزل الرئيس عبد الناصر وبعد أن دخل هو الى قاعة الكتب ٠٠ كانت السيارة قد جردت من السلاح الذى تكان بها وكان قد تم القبض على الخرس المسلح ٠ وأبعدت السيارة ، وحلت محلها سيارة أخرى كانت معدة من قبل ، بقيت فى الانتظار لنقله بعد الاجتماع الى منزله الذى تحول الى تحديد اقامة ٠

كما تم في تلك الليلة ٠٠ وبعد وصول عبد التحكيم عامر ، القاء القبض على كل المتصلين بالمؤامرة ، أو من اشتبه في اتصلالهم بها ٠٠ وكان بعضهم في الاسكندرية ٠

وكان عبد الحكيم عامر يتصور أنه ذاهب للعشماء ٠٠ والصفاء ٠٠ تم للسفر مع عبد الناصر في الصباح التالى الى السمودان ٠٠ كانت المفاجأة الاولى أن عبد الناصر لم يكن وحده، كان معه كما قلت السادات والشافعي

وزكريا محيى الدين • وصارحه عبد الناصر بكل شيء وقال له : لقد جئت . بزملاتك ، لكي يجرى كل شيء أمامهم • وكانت جلسة محاكمة • واجهه عبد الناصر بكل ما فعله منذ يوم الهزيمة حتى تلك اللحظات ، وبسكل وقائع المؤامرة كاملة •

#### حتى الثانية صباحا:

ودار حوار طويل وجدل طويل · واستخدم عبد الحكيم كل الاساليب التي أجاد مرانها مع عبد الناصر في مختلف الازمات السابقة · · والتي أفلحت من قبسل في زعزعة قرار عبد الناصر وعدوله ، والتي كانت في النهاية توجد علامة الاستفهام الحائرة ·

ب اشتد حينا ٠٠ ولان أحيانا ٠ أكد ولاءه ٠ ذكر عبد الناصر بأنه لم يخل بالامانة يوما ، عندما كان يسافر عبد الناصر ويترك له البلد ٠٠ وباختصار يذل المستحيل لمحاولة الخروج من المازق ٠٠ حتى كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل ٠ أي أكثر من ٥ ساعات ٠

وهنا شعر جمال عبد الناصر بالارهاني الجسدى والنفسى الشديد ٠٠ بل أوشكت علامة الاستفهام أن نبرز من جديد ٠٠ فترك عبد الناصر الصالون وصعد الى غرفة نومه مى الدور الثانى ٠ وبقى الاربعة ٠٠ ثم ترك زكريا. محيى الدين المكتب ولحق يعبد الناصر ثم تبعة حسين الشافعي وبقى السادات وعبد الحكيم عامر وحدهما ٠٠ والصمت الرهيب ثالثهما ٠

#### انا انتحرت :

وخرج عبد الحكيم من المكتب بحجة الذهاب الى دورة المياه · ولكنه كان يريد أن يفادر بيت عبد الناصر · كان يريد العودة بأى ثمن الى منزله ، قبل أن يطهر من شركاء المؤامرة ·

ولكن ضباط الحراسة نعرضوا له ٠٠ ومنعوه ٠ وفقد أعصب ابه ٠٠ وغضب ٠ وصرخ ٠٠ وفتح صدره وهو يصيح : أضربوني بالرصاص وقال ضباط الحراسة في أدب جم وكلمات حاسمة :

- لا تحرجنا ياسيادة المشير ٠٠

وعاد الى غرفة المكتب •

وبقى السادات وعبد الحكيم وحدهما ٠٠ والصمت الرهيب ثالثهما !

ثم فجأة تفجر الصمت غادر عبد الحكيم عامر غرفة المكتب للمرة الثانية ، ودخل دورة المياه ثم عاد ٠٠ وكان السمادات يجلس مسندا رأسه على يمينه ٠٠

وتال عبد المحكيم عامر : أنا أخذت سم سيانيد ٠٠ وحاموت بعد خمس دقائق ! ثم ارتمى على أريكة في المكتب وتحول الصمت الى أصمسوات وهرج ٠٠٠

ــ هاتوا الدكاترة ٠٠

وجاء الاطباء على الفور •

وأتت كل الاجهزة الطبية للانقاذ ٠

وأجرى الاطباء عملهم ١٠ التنفس الصـــناعي ١٠ وكل الاسعافات الواجبة ١

ونزل زكريا محيى الدين ونزل حسين الشافعي ، وصعدا ثانية وأبلغا عبد الناصر ولكن جمال عبد الناصر بقي في غرفته ولم ينزل!!

### ای سم:

وثيس من شك فى أن عبد الحكيم عامر لم يتناول سم السيانيد ، لسبب واحد ، هو أن هذا السم لو للس داخل الفم ١٠ فان أثره بالموت لن يتجاوز اللمعظات ، أقل من ثوان ١٠ ولا اسعاف لله ، ولا انقاذ منه ، على الإطلاق ١٠ وهناك احتمالان لا ثالث لهما ١٠ أما انه تناول نوعا آخر من السم الذى يعطى مفعولا بطيئا ، مثل مادة الاكونتين ١٠ التي أعلن بعد ذلك أنه تناولها فى الاستراحة التي حددت بها اقامته ، ونقل اليها من منزله بالجيزة ١٠ واما أنه لم يتناول شيئا ساما ١٠ وأراد أن يتوم بمسرحية مشرة ، تعيده الى عبد الناصر أو تعيد عبد الناصر اليه ١٠ واستمرت اجراءات اسعافه وقتا طويلا ١٠٠ وما ان اعتدل فى جلسته وهو يتمالك نفسه حتى قال :

ـ طيب ٠٠ المرة دى فاتت ٠٠ المرة الجاية مش هتفوت ٠

## وعاد في السادسة من الصباح:

واستمر الموقف الرهيب حتى الساعة السادسة والنصف من الصبّاح. قال عبد الحكيم عامر: أنا عاوز أروح البيت ٠٠

وكانت السيارة جاهزة وصحبه حسين الشافعي وزكريا محيى الدين ، حتى أوصلاه الى منزله في الجيزة ، ولم يعد بعد قلعة عسكرية يتحصن فيها قائد الجيش السابق ٠٠ بل مقر لتحديد اقامته تحت الحراسة المسلحة والسُئوال ؛ لماذا كان عبدالحكيم عامر يريد أن يفلت من منزل عبدالناصر عائدا الى بيته ؟

واجبت من قبل انه لم يكن يعرف أن البيت قد طهر تماما من الاسلحة ومن المحاربين والمتآمرين • وكان عبد الحكيم عامر مقتنعا ــ وهذا صحيح ــ

بان اخراجه من قلعته ، كان مستحيلا بغير معركة عسكرية فعلا ٠٠ كانت ستصيب بقذائفها العمارات المجاورة ، وكانت ستسيل فيها الدماء مما يضع عبد الناصر والنظام كله ، أمام فضيحة تدوى فى العالم كله ٠٠ وعاد فى هذه المرة فى السادسة والنصف من الصباح ٠٠٠ وليس يحيط به الا الياس الكامل ٠

قاوم • أخرج للمرة الثانية شيئا ابتلعه • • لاحظ ذلك قائد القرة التي كانت مكلفة بنقله • وصاح بلع حاجة • • بلع حاجة • • فنقل على الفور الى مستشفى المعادى ، حيث أجرى له غسيل معدة ثم نقل إلى الاستراحة التي أعدت لاقامته • • وكان ذلك يوم الاربعاء • • وتوفى مساء الخميس • • وأذيع رسميا أنه مات منتحرا صباح الجمعة •

وطويت صفحة صراع القوى بين عبدالحكيم عامر وعبدالناصر واختفت مراكز قوى لتظهر بدلها وعلى الفور مراكز قوى جديدة •

وبرز فى المرحلة الجديدة حتى وفاة عبد الناصر على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف ومحمد حسنين هيكل الذى كان يردد أنه بعد تماما عن صراع عبد الناصر وعامر ٠٠ لانه صراع الديناهمورات الذى يلتهم في طريقه كل من يتدخل فيه ، واستمرت الصراعات الداخلية وعنفت ٠٠ وجمال عبد الناصر منصرف الى عملية بناء القوات المسلحة ،

## \*\* \*

ولكن السؤال ٠٠ هل كان جمال عبد الناصر يعد نفسه لاتخاذ قرار الحرب ؟ ٠٠ وهل كان مقتنعا بجدوى أن الحرب هى السسبيل الاوحد لتحرير الارض ؟

هل كان مقتنعا بأن الظروف المحيطة به تسمح له بأن يقرر الحرب ؟



## و الغصل الثامن

# مسادًا جسرى ... داخل صحيفة الاهرام ؟

عبدالناصر يعلن أمام السوفيت على مائدة المباحثات أنه قرر الاستقالة والمامة حائط الصواريخ والخطة الدفاعية رقم ٢٠٠ ميكل يصور المعركة بعد تولى السادات على أنها انتحمار مؤكد للجيش المصرى ووار بين السادات والفريق عبد المنعم رياض و تحذير السمادات لهيكل بسبب استغلال اسم الرئيس في مقالاته و «الاهرام» يدعو للقذافي ويحرض على المظاهرات وهيكل يطعن الفريق صادق وبيان توفيق الحكيم وسيادتك أولا قبل المؤسسات وسم على الولاء الكامل وهذا قرار زعامة وابعاد السوفيت والسوفيت والسوفيت والسوفيت والسوفيت والسوفيت والمهارية وال

انتهى صراع مراكز القوى بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ، بموت عامر وسسجن كل العنساص المنتمية اليه في قضية المؤامرة عام ١٩٦٨

وأتاح هذا الفراغ الفرصة لمراكز القوى الجديدة • على صبرى • سامى شرف • شعراوى جمعة • محمد حسنين هيكل الذى تثبتت أقدامه تماما لدى جمال عبد الناصر •

وتفرغ جمال عبد الناصر لاعادة بناء القوات المسلحة ، وبدأ يعاني من السوفيت معاناة قاسية ٠٠ وكان هيكل شريك كل لحظة في حياة عبد الناصر ، وكل فكرة في عقله وكان المخرج الاوحد ، لكل ما يراد اقناع الجماهير به ، وهو مؤلف ومبتكر شعار « ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة » الذي ارتبط باسم جمال عبد الناصر ٠٠ وبقى السؤال هل كان عبد الناصر يعتزم اصدار قرار حرب ؟ هل وصل الى يقين كامل ، وثقة كاملة في ، مقومات القرار ؟ هل بنى استراتيجيته على أنه لامهرب من حسرب أخرى لتحرير الارض ؟

الواقع ٠٠ وانصافا لجمال عبد الناصر ، أن القائد الذي واجه الهزيمة العسكرية مرتين في ٥٦ ثم في ٧٠ ٠٠ لم يكن من السهل عليه ، أن بستقر رأيه على قرار جديد بحرب ثالثة ٠ هذا الواقع النفسي يجب أن نضعه في اعتبارنا دائما ونحن تحلل بالانصاف وبغير تحيز موقف جمال عبد الناصر ومستوليته التاريخية ٠

ولم يكن سلوك السوفيت مع عبد الناصر ، ليشبجعه على أن يعتمد عليهم وهم السند الوحيد في اصدار قرار الحرب \_ وهم الذين بدأوا يخذلونه بعد أقل من شهرين من هزيمة ٧٦ ٠٠ وهم الذين أضطروه أن يعلن أمامهم في موسكو ، أنه سيقدم استقالته ويسلم المسئولية لآخر يستطيع أن يتفاهم مع أمريكا وهم الذين دفعوه إلى أن يعلن وهو على مائدة المباحثات مع الزعماء السوفيت ٠٠ أنه قد قبل مشروع روجرز ٠٠

وكان جهد عبد الناصر الخارق ، هو أن يؤمن مصر ، من عربدة اسرائيل

في أعماق مصر حتى تمكن من أن يقيم حائط الصواريخ في منتصف علم العرب التقدير . • التاريخ للزعيم الراحل بكل التقدير .

كما أن علاقات عبد الناصر بالمعالم العربى لم تكن تجعله يأمل في امكان تحقيق تضامن عربي ٠٠ يقدم ضمانا ولو جزئيا لنجاح المعركة ٠٠

ولذلك فان الزعيم الراحل وجه كل جهده ، لبناء خطة دفاعية أطلق عليها الخطة ٢٠٠ وحضر أنور السادات وهو نائب رئيس الجمهورية ، آخر اجتماع للقيادات العشكرية برياسة عبد الناصر قبل وفاته ٠٠ للاستماع الى القادة ومناقشتهم في المدى الذي وصلوا اليه في تنفيذ الخطة ٠

كان عبد الناصر يريد اذن الاطمئنان على حماية مصر من ضرب اسرائيل في العمق وفتح في الوقت نفسه الباب أمام الاتصال الامريكي ٠٠ بقبول مبادرة روجرز ٠

ولا ينقص هذا التخطيط من قدر جمال عبد الناصر ، فقد كان هو المتاح أمامه ، وفي ظروف مسئولياته رئيسا واجه هزيمة ٦٦ العسكرية واستطاع أن يحولها الى نصر سياسي ٠٠ ثم واجه هزيمة ٦٧ التي كانت الصراعات واحدة من أسبابها ، بغير وجود دولة المؤسسات وسيادة القانون ٠

وليس تكريما اذن لجمال عبد الناصر،، أن يقال أن خطة حرب اكتوبر هي من وضعه ، وأن أنور السادات نفذ ما وضعه جمال عبد الناصر ٠٠

والصحيح أن ما تم في حياة عبد الناصر ، هو فقط وضم المخطه الدفاعية ٢٠٠ ،

## الجيش مقدم على الانتحار:

وكان هيكل شريكا في كل تخطيط عبد الناصر لمواجهه اسرائيل. فبل وفاته ولكنه لم يكشف في سطوره قبل وفاة عبد الناصر عن المجال واضح صريح وقد وضح الاتجاه فقط في سطوره المكتوبة والمنشورة بعد وفاة عبد الناصر وبصراحة كاملة ا

لقد كتب في مارس ٧١ أن المعركة التي فد يجد الجيش المصرى المد ما أمامها ، هي من أصعب معارك التسساريخ ، وعدد خطورة الموانع الماثبه والطبيعبة والدفاعية ، والحصار الذي يمكن أن يتعرض له الجيش حمي لو اجتاز خط الدفاع الاول على حافة الشسساطيء الشرقي مباشرة ، ثم الصحراء المكشوفة التي تقدم الفرصة لطيران العدو ثم خط الدفاع ووق

المانع وهو بارليف الذى سوف يخرج منه الجيش المصرى كما يخرج من «مصفاه» ١٠٠ أى لن تبقى منه الا الذرات الفالته من الخروم وسوف يواجه ما لم يواجهه جيش فى العالم من قبل ١٠٠ أقوى من خط ماجينو ١٠٠ وخط سيجفريد وما سيسوف ينفذ من « المصسفاة » سوف تلقاه المدرعات الاسرائيلية ١٠٠ وهذا النافذ من المصنفاة سوف يواجه الجيش الاسرائيلي كله ١٠٠ عدا الاحتياطي اذا رأت اسرائيل داعيا الى ذلك!

وحدد قوات اسرائيل: فرقتا مشاه ميكانيكي ( ٣٥ ألف جندي) • فرقة مدرعة ( ٤٠٠ دبابة بأطقمه الله على الواء قوات كوماندوز محمولة جوا بالهليوكبتر ( ٧٠ طائرة عليوكبتر محملة بـ ٣ آلاف مظليين ) ثم مائة مقاتلة وقاذفة في مطارات سيناء القريبة ثم من ٨٠٠ الى ألف مدفع ثفيل • عدا قوات خط التحصينات على حافة المياه وحقول الالغسام والاسلحة والمخترعات وحيل الخداع والتمويه •

وأنا أنقل هنا نص كلماته ثم قال أيضا ما نصه : وهـــذا أيضا غير ما تستطيع اسرائيل دفعه بسرعة الى مسرح العمليسات المصرى فى حالة اتساع مدى القتال واضطرارها الى التعبئة الجزئية أو العـامة ٠٠ وهى ٣ فرق مدرعة بها ١٤٠٠ دبابة ٠ وه فرق مشاه ميكانيكي ٨٧ ألفا و٠٠٠ جندى وقوة الســـلاح الجوى الاسرائيلي كلها ٦٠٠ طائرة فانتوم وميراج وسكاى هوك ٠

ثم شرح الموقف المصرى ـ تجربة الهزيمة ثم استفزازات اسرائيل • اعادة البناء واستيعاب السلاح واستعادة الثقة في أصعب ظروف طبيعية وانسانية يسيطو فيها العدو على السماء • والعدو يصل الي عبق مصر يطوق المرافق الحيوية ، ويغير على الاهداف المدنية ، يقتل الرجالوالنساء وأيضا الاطفال في المصانع والمزارع والمدارس •

ولم يذكر هيكل شيئا عن أى استعداد للقوات المسلحة المصرية! وكان عنوان المقال « تحية للرجال » • • الذين سيواجهون هذا الانتحار المؤكد • • وكان العنوان الصحيح للمقال « تيئيس للرجال » • • وهو في الوقت نفسه يؤكد في مقالاته الاخرى ان لا أمل في أى حل سياسى • ثم يشير الى أن الجماهير كانت تنظر الى عبد الناصر انه رجل معجزة قادر على تحريك عوالم بأكملها • • ثم هو يكتب بعد ذلك وبين سطور مقالات أخرى ،أن المعركة حتمية!! وكان هذا في الاشهر الاولى بعد وفاة عبد الناصر •

ولم يعد مجهولا أن هيكل أعلن أنه الكاهن الوحيد ، في معبد عبد الناصر المعبر عن فدره بل صاحب الحق في ذلك ٠٠ في اجتماع اللجنة العليا ، عندما اراد المعهنه الأخرون التهامه ، وعزله من الاهرام ٠٠ بتهمة الخيانة العظمي ٠٠ وحماه أنور السادات ٠

## سنفقد رجولتنا الى الابد:

وتسلم أنور السسادات أمانة المسئولية ٠٠ باستراتيجية واضحة ، وباقتناع كامل ، بأن المعركة هي الطريق الحتمى ٠٠ وعندما عين المرحوم الهريق عبد المنعم رياض رئيسسا لاركان حرب القوات المسلحة ، بعد الهزيمة ٠٠ أراد أنور السادات أن يطمئن الى مدى ايمانه بالمعركة ، وانتهز مرصه زيارته معزيا في وفاة شقيقه الطبيب ٠٠ وفي مكتب عبد المنعم رياض وأثار موضوع المعركة ٠

وقال عبد المنعم رياض : يا أخ أنور ،اذا لم ندخل معركة فاننا سنفقد رجولتنا الى الابد •

وتوجه أنور السادات بعد هذا اللقاء الى جمال عبد الناصر وقال له : عبد المنعم أتلج صدرى اليوم · انه رجل صبح · ممركة يعنى معسركة · ولا سبيل آخر وروى له ما جرى بينهما ·

وعندما نشر مقال ۱۲ مارس ۷۱ لمحمد حسنين هيكل ٠٠ تعسورات الجماهير أن هذا هو رأى أنور السادات ٠ فقد ألف الناس لسسنوات طويلة ، أن يكون قلم هيكل هو التعبير عن رأى رئيس الجمهسورية ٠ وخاصة أن هيكل بعد أن تولى السادات كان يشير بين السطور الى لقاءات ومناقشات له مع الرئيس السادات ٠

وللحقيقة فان الرئيس السادات نبهه آكثر من مرة ٠٠ أولا الى عدم استثمار أى مناقشة فيما يكتب في غير مؤداها الصحيح • وثانيا الى هذه الآراء التي كان ينشرها عن استحالة المركة •

واتخذ الرئيس السادات في ذلك عدة اجراءات على التوالى :

- الأول هو قرار باذاعة مقالات جميع رؤسساء التحرير ، وكانت الاذاعة مقصورة على مقال هيكل ، حتى يتبدد الايحاء لدى الناس ، الله يعبر عن رأى الدولة •

. الثاني ٠٠ هو عدم اذاعة مقال هيكل على الاطلاق ٠٠

- وكان الاجراء الثالث هو مراقبة مقاله وعدم نشره الا بعد اجازة الرويب له ·

وشكا هيكل الى الرئيس هذا الاجراء الآخير قائلا: ان جمال عبدالناصر لم يعمل معى هذا و دان رد الرئيس السادات: جمال عفل الصحافة المصرية كلها عليك و وايمان الجماهير بالمعركة، ورعاية معنوياتها هي عندى فوق كل اعتبار و ووق دل شخص و المعرنة أولا و والمعرنة أخيرا و وهذه مسئولية كل قلم و

وكان الرئيس السادات بالغ الحساسية بالنسبة لأى كلام يشكك في المعركة ٠

وقد قطع الرئيس السادات علاقته نهائيا ، بمن كان يعتبره أصدق الأصدقاء ، وأقرب الناس اليه لأنه أعلن أمامه مرات ، بعد حرب ٦٧ أنه يكفر بالقوات المسلحة واقتنع هذا الصديق العزيز بأنه لا عائدة وان الوضع كله مينوس منه ٠

انهى السادات صلته بهذا الصديق الصدوق الى الآبه ٠٠ وحتى الآن٠

## جبهة مع صادق:

وكان هيكل على علاقة صداقة وطيدة بالفريق محمد صادق وزير الحربية واستطاع أن يؤثر عليه بأن حديث المعركة ،هو حديث خرافه وتطور الأمر بالفريق صادق الى أنه كان يخطب فى القوات المسلحة ، وفي اجتماعات عديدة ،بأن الأسلحة التى لدينا ٥٠ هى خردة لا أسلحة قتال ٠٠ وكانت التقارير تصل الى الرئيس السادات بهذا الذى يجرى ، فى الوقت الذى كان يتظاهر فيه الفريق صادق أمام الرئيس بالالتزام التام ، والاطاعة الكاملة للاوامر ٠

وعندما أخذ الفريق صادق التكليف من الرئيس السادات في أغسطس ١٩٧٢ بأن يكون مستعدا بتطوير خطة الدفاع ٢٠٠ في أوائل نوفمبر تظاهر أيضا باطاعة الأمر ، وأوهم الرئيس بأن كل شيء يجرى على ما يرام حتى اكتشف الرئيس في الاجتمساع السرى للمجلس الأعلى للقسوات المسلحة في أكتوبر ٧٢ أن قيادات الأسلحة لم تبلغ بالحطة ، ولما تساءل مدير الامدادات : «هو فيه خطة ؟ » همس صادق في أذن الرئيس : الله لم يبلغه بها احتفاظا بالسرية ، أي سرية على القيادات التي ستنفذ الحطسة !

وكان الجديد أن صادق وهيكل اقنعا العقيد القذافي بأن السادابد يسوف بالكلام ، ولن يدخل معركة ! ٠٠ وقد ردد القذافي هــذا الكلام بلهجة قاطعة أمام كثير من المسئولين المصريين الذين زاروه ٠

وكان ما ينشره « الاهرام » عن العقيد القذافي في ذلك الوقت مثيرا للتساؤل •

فى قمة مظاهرات الطلبة اليساريين الرافضين ٠٠ نشر الاهرام تحقيقا مطولا عن المظاهرات التي كان يقودها القللة القياد وهو طالب ٠٠ والتي وصلت به الى رياسة ليبيا! وأن المظاهرات كانت ألمع أدواره الوطنية ٠٠.

ونشرت الأهرام أيضا صورة لوالد القاذى مع والدته السيدة البدوية ، فى الصحراء وفيها كل مظاهر العوز الشديد ، والتقشف الطبيعى ، وقيل أنهما لا يزالان يسكنان خيمة فى الرمال ، وكانت الحرب النفسية الإسرائيلية الهادفة الى احسدات الانفجار فى مصر من الداخل ، فى تقمتها وكانت تظهر الرئيس السادات فى صحف الغرب ، وكانه يعيش حياة باذخة والشعب يعانى ووصلت بهم سفالة التشهير الى القول بأن الرئيس لديه كلب يأكل لحوما فى الشهر الواحسد بمئات الجنيهات! وأذكر اننى اتصلت فى ذلك الوقت بالمهندس سيد مرعى وسائلته :

هل يمكن أن يجد الأهرام تبريرا واحدا ، لهذا النشر ١٠ الا تشجيع الشغب والهابة ضد النظام ١٠ ولصلحة من ا

وأذكر أن سيد مرعى أجابني :

الحق معك ٠٠ لا أفهم مبررا سليما لهذا لنشر ٠٠

## \* \* \*

وعلى الرغم من الصداقة الوطيهة التي كانت تربط هيكل والفريق صادق ٠٠ علاقة وهدفا فقد وقف هيكل منه موقفا غريبا ، عندما أصدر الرئيس السادات قراره باقالة الفريق صادق بعد اجتماع المجلس الأعلى بيومين ٠

وقال هيكل للرئيس السادات : انه مندهش لتأخير قرار عزل صادق بعد كل ما قاله في القوات !!

وقد فوجى، هيكل بقرار عزل الفريق صادق كما فوجى، بكل القرارات التى أصدرها الرئيس السادات وقرار تصفية الحراسات وقرارات ٥ التى المرب وقرار اخراج السوفيت ، قرار الحرب وقرار اخراج السوفيت ، قرار الحرب وقرار الحرب السوفيت ،

## لم تعرف مفاتيح شخصيتي :

وكان هنا مكمن الداء ٠٠ لقد حاول هيكل عبثا أن يسنمر نفس دوره السابق مع جمال عبد الناصر شريكا في كل شيء ، في التفكير في القرار ٠٠ في كل شيئون الحكم ٠٠

ولكنه كما قلت في فصل سابق ٠٠ لم يعرف مفاتيح شخصية أنور السادات وهدف الزعيمين واخد ٠ ولكن السادات ليس نسخة مكررة ٠

ولذلك فقد اقنع هيكل نفسه أن البلد غارقة ، غارقة ما في ذلك شك ، ما دام هو بعيدا عن دائرة الحكم واصلحار القرار · واتخذ لنفسه كل ما يؤمنه ، ويضمن له المكان المرموق بعد الانهيار ·

عند خروج الفريق صادق كانت هناك مظاهرات اليسار الرافضين من الطلبة ٠٠ وكانت هناك الفتنة الطائفية ٠٠ وخرج من مكاتب الأهرام ما سمى ببيسان الكتاب المصريين الذي كتبه توفيق الحكيم وتسلمه طلال سليمان رئيس تحرير جريدة السفير التي تصدر في بيروت بأموال ليبية وليس لها رسالة الا التهجم على مصر ٠ سسافر بالبيان ونشر في اليوم التالى في بيروت وباريس ٠

## حكم الغود :

وكان خروج صادق صدمة لهيكل ١٠٠ الذي عزز نفسه به كبركز قوة لفرض الانهيار على النظام ثم كان بعده ذخيرة في مستقبل الحكم الجديد ١٠٠ ولذلك كان موقف الاهرام مائعا في معالجة موضوع الطلبة وموضوع الفننة الطائفية ١٠٠ وعندما طلب السادات من مجلس الأمة تأليف لجنسة تقصى الحقائق لدراسة الفتنة الطائفية ١٠٠ اتصل هيكل بالرئيس السادات وقال: ان سيادتك وحدك القادر على حل هذا الموضوع ١٠٠ ان اللجوء الى البرلمان يشكل خطورة ١٠٠

وقال الرئيس : هذا أسلوبي ٠٠ حكم دولة المؤسسات -

وقال هيكل : حكم سيادتك أولا ٠٠ وبعدين تبقى تيجى المؤسسات٠٠ وفى مناسببات أخرى حساول أيضا احتواء الرئيس السادات ٠٠ بتمجيده كحاكم فرد ٠

وقال له الرئيس: يا هيكل ١٠ اريد أن تكتب عني ١٠٠ أنا مش عاوز

دعاية الشخصى • عاوز البلد واستخدم الرئيس العبارة الانجلر romotion • وغرر • أنا مش عاوز Promotion

وكان رد هيكل : ازاى يا افندم ٠٠ أنا لما أكتب عن سيادتك يبقى باكتب عن البلد ٠٠ أنت البلد ٠٠

الرئيس : لا يا هيكل ٠٠.ده مش أسلوبي ٠٠

المهم ٠٠ خرج الفريق صادق في نهاية عام ٧٢ ٠٠ وتظاهر ه بعدم الاهتمام بصادق ٠٠ ولكن ما كان يجرى داخل الأهرام ٠٠ شيئا مختلفا تماما !

## حلف اليمن والساد :

كل جماعات اليسار الرافض والمغامر والمتطرف ٠٠ وجماعات ال بكل شيعه ، التي كتلها هيكل في الأهرام ٠٠ أصبحت مركزا لاطـــ التيارات والاشاعات ضد قرار أنور السادات ٠٠ اليمين يشيع أن الا السوفيتي هو الذي طلب طرد صادق !

واليسار يقول ٠٠ من حق الشعب أن يعرف لماذا خرج صباد وأصبح الأهرام مركزا لاستقبال الطلاب الذين يحركون المظاهرات ٠

وكانت كتابات عيكل-تملقا لكل هذه التيارات المتناقضة ، واست الرئيس ٠٠

ومنذ تولى السادات شعر هيكل بأنه وحده ، وأنه بعيد عن أية : أو سيطرة على المعاونين لرئيس الجمهورية .

المرحوم المُشْتَير أحمد اسماعيل كان له رأى قاس في هيكل • حافظ اسماعيل • مستشار الرئيس لشميئون الأمن القومي

الرأى ، بل أقسى ٠

ممدوح سالم يبتعد تماما حتى عن لقاء واحد بهيكل • ولم يكن الأمر كذلك في حياة جمال عبد الناصر • كانت كل المواقع عبد الناصر تخشاه •

استدعاه الرئيس السادات · وصارحه بما يجرى داخل الأهرام و هيكل انكارا تاما · وأخد يؤكد ولاءه الكامل · ·

وقال له الرئيس : هناك افتراضان لا ثالث لهما : اما أنك تعرف كل ، شيء وانت اللي عامل كده ٠٠ واما أن هذا الجهال الذي أنشأته أصبح وحشا انت عاجز أمامه ٠

وأصر هيكل على الانكار! وأقسم على الولاء الكامل! وطلب من الرئيس أن يأذن له بالسفر الى الشرق الأقصى وسافر.

## قرارات زعامة :

ولهذه الواقعة سابقة أخرى بعد أن أصدر الرئيس السادات قرار. اخراج الخبراء السوفيت •

أضدر الرئيس القرارات في ٨ يوليو ٠٠ ولم يكن يعلم بها الا عزيز صدقى رئيس الوزراء ، وحافظ اسماعيل ، والفريق صادق ، وأحمد اسماعيل رئيس المخابرات ، وممدوح سسالم وزير الداحلية ، وفائد الطران والدفاع الجوى ٠

وكان الرئيس ولفترة غير قصيرة ، قبل هذه القرارات ، قد أبعد هيكل عن أي اتصال به ٠

وقرر الرئيس دعوة رؤساء التحرير ، وهو مبعد لهيكل ٠٠ فاستدعاه يوم ١١ يوليو ٠٠ بعد القرار بثلاثة أيام ٠٠

وتصور هيكل أن الرئيس استدعاء لمحاسبته ، على مقالات كتبها في ذلك الوقت عن اللاسلم واللاحرب ، وبمجرد أن جلس أمام الرئيس باستراحة القناطر ٠٠ بدأ يتحدث مدافعا عن نفسه ٠٠ مبررا ٠٠ لدوافع القسالات ٠٠ معيدا حديث الولاء ولم يكن ذلك في تفكير الرئيس الذي قال :

لقد استدعيتك لأخبرك باننى أصدرت قرارات بابعاد السوفيت منذ ثلاثة أيام ٠٠

وبهت هيكل وعجز عن النطق لحظات ٠٠ ثم قال :

سيادة الرئيس ٠٠ هذه قرارات تاريخية لا يصدرها قرارات زعامة لا رياسة ٠٠ واذا بهيكل يكتب في مقال بعد هذا اللقاء ٠٠ أن الرئيس استدعاه وأبلغه بالقرارات اصدارها!! وطلبه الرئيس بالتليفون : ايه يا هيكل الكلام اللي انت كاتبه ده ٠٠ انا مش قلت لك بطل الأسلوب ده ٠٠

أنا آسف يا افندم ١٠ أنا ما اقصدش ١٠ أنا آسف ٠٠

## \* \* \*

وليس هنذا هو المهم ١٠ بل ان المهم هو أن هيكل الذي وصنف القرارات أمام الرئيس السنادات وهو مذهول بأنها قرارات زعيم ١٠ وزعامنة ١٠ توجه الى الأهرام بعد ذلك ١٠ وأخذ يصف القرارات في مجلس التحرير بأنها قرارات متعجلة غير مدروسنة ١٠ وأن توقيتها خاطىء كل الحطأ وأخذ يحذر من عواقبها الوخيمة !

ووصل كل هذا الى علم الرئيس!

ولكنه لم يكن كل شيء !

لقد شاء هيكل أن يلعب أدوارا أخرى ٠٠ لكيلا يصدر قرار الحرب!

## THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

## القصل التاسع

# ت منصور مسادق - هيسكل مسد قسرار الحسسرب

الغريق احمد اسماعيل جاهز ابتداء من أول يناير ١٩٧٣ ، مقالات الهزيمة والاستسلام ، المؤامرة وشرف الكلمة ، العملاق المسلول ، الضابط الاسرائيل المعجزة ، بلاغ عسكرى كاذب ، طسيران اسرائيل سيحول مصر كلهسا الى خراب كامل ، هجوم على السسادات في قلب السفارة المصرية بباريس ، ثلاثة خيسارات امام الكاتب الانهزامي ، السفينة لم تغرق ، الجنرال بوفر والثغرة ، استماعيل فهمي يهاجم صديقه هيكل ، عقدة المشاركة في الحكم ،

خرج الفريق صادق في ٢٦ أكتوبر ١٩٧٢ ، عزل الرئيس عددا آخر من الضباط الذين كانوا يتشككون مع صادق في امكانية الحرب ، تولى أحمد اسماعيل وزارة الحربية ، وسعد الشاذل رياسة الأركان ، لم ينم الرئيس السادات ليلة واحدة منذ عزل صادق ٠٠ حتى يوم ٣٠ نوفمبر، في هذا اليوم أبلغ الفريق أحمد اسماعيل ، الرئيس بأنه أكمل تغطية الخطة ١٠٠ نعم لم ينم ، فقد كانت جبهتنا مكشوفة تماما وكنا معرضين لضربة مسرحية من اسرائيل ، تقضى على كل شيء ، وبدأ على الفور الإعداد للهجوم بعد اكمال الخطة الدفاعية ، بما يسمى في التعبير العسكرى ، تحضيرات الهجوم ١٠٠ وكان تكليف الرئيس للفريق أحمد اسماعيل أن يكون جاهزا ابتداء من أول يناير سنة ١٩٧٣ ،

وفى هذه الأجواء ١٠ أجواء الاستعداد الكامل ليل نهار للحرب ،كانت أصوات الحناجر العنترية ، تتهم الرئيس السادات بانه يناور ويسوف ، وانه يسعى لحلول الاستسلام وكانت أبواق اسرائيل تؤكد فى تصريحات رسمية تكاد أن تكون يومية ، أن مصر أصبحت غير قادرة على الحرب بعد خروج السوفيت ، وأن جيش مصر سيتعرض للفناء الكامل اذا فكر فى العبور ، وأن كيان مصر ليس الا جبسة ستبقى بلا حراك خمسين عاما على الأقل

• واذا بهبكل ينشر سلسلة مقالات ، بعنوان « رحلة الى عصر جديد ، ليؤكد أن الحرب مستحيلة على جيش مصر • وبذلك يتأكد لدى الجميع ، أن ما يروجه المتهجمون على مصر ، صحيح وأن الحرب النفسية التي تشنها اسرائيل بلا هوادة تعتمد على معلومات صحيحة •

وما دامت الحرب مستحيلة فليس أمام مصر الا الاستسلام •

كتب ست مقالات من ٢٤ نوفمبر حتى ٢٢ ديسمبر ١٩٧٢ وقال راديو ليبيا بعد ذلك : ان ثورة الفاتح لن تنكر جميل هيكل ، فهو الكاتب المبدع الذي يقول كلمته بصراحة في عهد عبد الناصر أو عهد السنادات!

وقالت مقالات هيكل على التوالي ٠٠٠٠

- اننا نؤدى دورتا فى اللعبة : طاولة ٠٠ ضربات حظ تصييب بالصدفة وفى معظم الأحيان تخيب والأعداد يؤدون فى اللعبة : شطرتج ٠٠ حركات عقل وفقا لقوانين ٠٠
- ⊙ ان مصر لا تستطیع أن تنتظر ، والا تأکلت ، والذین لایخاطرون بشیء لا یحصلون علی شیء ۰۰ ولکن مصر بوضعها الراهن مکبلة بالقیود ۰ معزولة عن ممارسة دورها العربی وهذه کارثة بغیر حدود ۰
- ظاهرة الرفض في العالم العربي لها أسبابها ومنها أن الهدف غير واضح والوسائل لتحديده غير محددة ومنها أن السلطة تتحدث عن الشعب ولا تعيش معه وأشباح الفوضي تهددنا في عالم يحكمه النظام و الشياح الفوضي المدنا في عالم يحكمه النظام و الشيام و الشيا
- عرض بالتفاصيل وبالأرقام المخيفة لقوة اسرائيل العسكرية ،
   وقال: ان هذا التحدى أكبر من قوتنا منفردة ، ولا سبيل للمواجهة الواجبة الا بتجميع طاقات الأمة العربية أو أكبر جزء منها ·
- ليس من المعقول أن نمسك بعصا ونتصــورها قنبلة ذرية ٠٠ لأن المصالح الأمريكية في الدول العربية مصونة والحل خطر خارج الاطار العربي ، والعمل العربي المشترك ممكن ٠
- ๑ ولكن العمل العربي ممكن في حالة واحدة فقط ١٠٠ اذا كانت مصر تعرف واذا كانت مصر تريد ٠
- ضرب أمثلة على نجاح العمل العربى فى عهد جمال عبد الناصر مو وانتهى بأن مؤتمر الكويت الأخير (فى عهد السادات) قد فشل لأن مصر لم تعطه استراتيجية عمل واضحة وكل ما حملته مصر الى المؤتمر هو طلب الحل من الآخرين ودور مصر هو أن تضع الخطة ولا تتركها للمشساية والسلاطين .
- اما الرؤية الاستراتيجية الصحيحة ، نقـــد كانت رؤية جمــال عبد النــاصر ٠٠٠

## \* \* \*

طلعت هذه المقالات ٠٠ وكأنها قطع من الثلج البارد على الصسدور الحائرة المنتظرة بكل الصبر لساعة الخلاص ٠

وكتب أحسان عبد القدوس أنه خير لنا أن ندخل المعركة ونهزم من أن نبقى ساكتين ٠٠ نهزم مرة واثنتين وعشرا أشرف لنا لاننا قادرون على التحمل ٠

وهاجم عبد الرحمن الشرقاوى فى مقال ملتهب دعوة هيكل الصريحة الى اليأس بعنوان « المؤامرة وشرف الكلمة » قال فيه : ان هيكل يغون كل ما للكلمة من جلال وشرف ، وان يقظتنا ستقضى على المؤامرة ٠

وكتبت مقالين ١٠ الأول بعنوان «المبشرون بالهزيمة ١٠ ماذا يريدون لنا ١٠ ماذا يريدون بنا ؟ » والثانى بعنوان « المبشرون بالهزيمة ١٠ أية رحلة يقصدون ، وبأى عصر جديد يحلمون » ٠

وأذكر أن الفريق سعد الشاذلى ــ رئيس أركان حرب القوات المسلحة حينئذ ــ اتصل بى على غير تعارف سابق وقال فى حماسة : ان ما كتبته يعبر عن رأى القوات المسلحة وأن مقالات هيكل يمزقها الضباط والجنود ويدوسونها باقدامهم ٠٠

وفي نفس المعنى تحدث معى ضباط عديدون برتب مختلفة لا أعرفهم ٠٠

### العملاق المسلول:

وتضاعفت ضبجة الصدى لدعوة الانهزامية والتيثيس في مقالات هيكل ، واتصل به الرئيس السادات وسأله غاضبا ما هذا الذي كتبته ما هيكل ؟ ٠٠٠

ورد هيكل : يعنى عاجب سيادتك مقال احسان ٠

وقال الرئيس : طبعا مقال ممتاز ٠ وفي الصميم ٠

واستخدم الرئيس التعبير الانجليزي To the Point

وقال الرئيس لهيكل: أنت تعلم عنى هذا وقد قلت لك مرادا · أنه أشرف لى الف مرة أن أخوض معركة وأخسرها من أن أسمح باستمراد حالة الموت البطىء · · وأقدم هذا الموت للأجيال القادمة · ·

وكان الرئيس السادات يشبه العرب بعملاق كبير مشلول ونائم ٠٠ والنساس كلها تترجم عليه ٠٠ مع إن دواءه موجود ، ولو أخذ الدواء الاستيقظ عملاقا من جديد والدواء هو المعركة ٠

وفى المناسبات التى لقى فيها هيكل الرئيس السادات • أو تحدث اليه ، كان دائما يتحدث عن الضابط الاسرائيلي بأنه معجزة العصر في الحروب ، وكان يردد أن كل ضابط يهودى • • درس الشئون الادارية بأمريكا ، وانه لا وجه للمقارنة بين الضابط الاسرائيلي المعجزة ، والضابط المصرى •

وكان رد الرئيس القاطع :

ــ هذا كلام فارغ ٠٠

وقال الرئيس في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه يتخف قرار الحرب ، وهو مؤمن ايمانا كاملا برجولة المقاتل المصرى ، وبسالته ، وقدرته على السلاح ١٠٠ المفاتل المصرى الذي ظلموه في ٦٧ وكان ضعية القبادات ٠

وكان الرئيس يضرب المثل دائما بالجندى المذى لم يعرك مدفعه فى حرب الاستنزاف ٠٠ حتى تحول جسده الى رماد مع حديد المدفع المنصهر ٠٠ هذا المقاتل ،سوف ينتصر ، انه نفس المقناتل البطل ، الذى قاد معركة رأس العش بعد أيام من الهزيمة ٠ وأبعد الرئيس عنه محمد حسنين هيكل مرة اخرى بعدم اعطائه فرصة لقاء أو حديث ٠

## لم يحسدث ١٩

وحدث أن زار محمود أبو وافيةعضو مجلس الشعبصحيفة الاهرام، مع مجموعة من الشباب الوطنى فى الجامعة أرادوا أن يناقشوا هيكل ٠٠ وبعد انتهاء النقاش انتحى به هيكل جانبا وأمسك بصحيفة الأخبسار، وأشسار الى بيان عسكرى منشور فى الصفحة الأولى عن اسقاطنا لاحدى طائرات العدو ٠٠

وقال هيكل لأبو وافية : هذا خبر كاذب ، ولذلك لم أنشره ٠٠ لأنه يخدع الشعب ٠٠ ويصور أننا قادرون على الحرب ٠٠

ثم قال : وقد سمعت أن الرئيس أعطى خطة للعبور والوصول الى المهرات ٠٠ وأحب أن أقول لك أنه بمجرد أن تبدأ القوات المصرية في العبور ٠٠ ستتحول مصر كلها الى خراب كامل لن يترك فيها طهيان اسرائيل شبرا واحدا ! ٠٠ وستصل قوات اسرائيل بعد ساعات الى قلب القاهرة ٠

ورد أبو وانية : هذا كلام خطير جدا ، وخاصة أنك صحفي كبير ومعروف عنك أنك على علم بالحقائق ٠٠ ولماذا تقول لى أنا هذا الكلام؟ هيكل ٠٠ لأن لك صلة بالرئيس ٠٠

> أبو وافية : سأبلغ السيد الرئيس ما قلت ٠٠ هيكل : هذا حقك ٠٠

ولم يتمكن محمود أبو وافية من الاتصال بالرئيس الا في ساعة متأخرة

وقال الرئيس: هذا كلام فارغ ٠٠ واسقاط الطائرة الاسرائيلية خبر صحيح وهده المعلومات هي تصور الفريق صادق لنتابج المعر به التي هرب أمام قرارها ٠٠ وعزلته ٠٠

## خيار من ثلاثة:

ثم جاءت المسيرة الليبية ٠٠ وكان موقفنا منها واضحا ٠٠

وكان هيكل في باريس في ذلك الوقت : وطلب من القائم بأعمال السخارة المصرية أن يجتمع برؤساء البعثات المصرية ٠٠ وتم الاجتماع وبدأ هيكل يجرح في موقف الرئيس السادات من المسيرة ، ويدافع عن أهدافها ١٠٠ وشعر الدكتور مصطفي كمال حلمي ممثل مصر ( وزير التربية الان ) بمرارة عنيفة وقال لهيكل : لقد كان العقيد في مصر ٠٠ واجتمع بكل الهيئات ٠٠ وعقد الندوات في الصحف ٠٠ وقالت مصر كلمتها بكل ديمقراطية ٠

وسخر ميكل من هنا التعليق : ديمقراطية ؟ ٠٠ وهنل لدينا ديمقراطية ؟ ولماذا الديمقراطية فقط في مناقشة موضوع ليبينا ٠ ومضر لن تستطيع الحياة والتعلور من غير أموال ليبيا ؟

ثم تضاعف تجريح هيكل لموقف مصر في مؤتمر صحفي أيضا ، سعى الى عقى الله عند العربية الى عقى الله عند العربية الى المفرنسية ١٠٠ أن يخفف من العبارات ولكن هيكل استوقفه وقال له تائه يقصد كل حرف يقوله ٠٠

وعاد الى القاهرة ٠٠٠

وكان الرئيس قد تلقى كل هذه التفصيلات من سفارتنا ١٠ واستقر رأى الرئيس. بعد كل هذه الغرص التى أعطاها له ١٠ وبعد أن واجهسه واستمع الى دفاعه وتبريراته ونفيسه الكامل فى كل مرة ، وتأكيده للولاء أ . . استقر رأى الرئيس على عزله ، فالموقف لا يحتمل البلبلة والتشكيك ونحن نقترب من ساعة الصفر ١٠ كما لا يحتمل التشهير في عاصمة أوروبية تساند صحافتها اسرائيل ١٠

وسعى هيكل الى مقابلة الرئيس بأكثر من وسيلة ، وأخسيرا قبل الرئيس ٠٠ كان ذلك في أغسطس ، وفي استراحة المعمورة ٠

وواجهه الرئيس بكل شيء كعادته ٠٠ وأنكر هيكل كعادته ٠٠ ورُعم أن كلماته في المؤتمر الصحفي نقلتها وكالات الأنباء مبتورة ومشوهة ٠٠

وعلى الرغم من وثوق الرئيس ، من صحة ما تلقاه فقد كان الرئيس متخذا فعلا لقرار المعركة ٠٠ وكان يعتزم اعادة كل الصحفيين الذين نقلهم الى هيئة الاستعلامات ٠٠ ورأى أن عزل هيكل في ذلك الوقت سيكون شيئا شاذا ٠٠ وكانت المعركة هي ما يشغل الرئيس ليل نهار ، وقال له السادات في النهاية وبوضوح وحزم :

ــ يا هيكل سـندخل المعركة التي شككت فيها · · وأمامك خيـــار من ثلاثة :

اما أن تعمل صحفيا ملتزما بالمركة ٠٠ غير مشكك في نتائج
 القتال ٠٠ وفي هذه الحالة تبقى في الأهرام ٠

● واما أن تعين في وظيفة رسمية ١٠ اذا كنت تريد الاشستغال في
 السياسة ٠

واذا لم يكن واحد من الخيارين ٠٠ فأحيلك الى المعاش الأن المعركة فوق كل اعتبار ، وفوق كل شخص ٠٠

واختار هيكل العرض الأول وأكد التزامه بالمعركة · وقال : انه سعيد بدا لأن الرئيس صارحه بكل شيء وسمم دفاعه ·

وعاد هيكل الى القاهرة ، وعقد اجتماعا فى الأهرام ، وأعلن بوضوح كامل ، قطعا للشك باليقين أنه ملتزم بالنظام ، وهذا يعنى أنه ملتزم بمبادىء وسياسة واستراتيجية أنور السادات عن اقتناع كامل ، وأى كلام يسمم غير هذا فهو غير صحيح تماما ،

ان تأكيد الرئيس الحازم القاطع ، أنه مقبل على المركه أعاد الى هيكل التوازن الطبيعى و ليست هي اذن السفينة الغارقة ، كما تصور من قبل، وكما تصور حواريوه في قسم الدراسات بالأهرام والسادات اذن ولم يتأثر بكلمة واحدة مما قيلت له عن الضابط الاسرائيلي المعجزة وعن قدرة الجيش الاسرائيلي على احتلال القاهرة في ساعات وعندما تصور هيكل أنها غارقة ووضع حساباته على أساس تصوره ، حاول أن يقنع الرئيس السادات بأن الحل والانقاذ في أن يستمع الى آراء قسم الدراسات والأبحاث فهم الصفوة المثقفة في مصر القادرة على اتخاذ القرار الصحيح ! واستهجن الرئيس هذه الفكرة ، وكان يسسميهم بمجلس الحماء وكان الرئيس يستلهم نبضه من أنين الشارع المصرى وعي القاعدة العريضة وقال : أنه لا يسمم بحكم الصغوة المختارة أن

تسيطر عليه ٠٠ وكانت هذه آخر محاولة لهيكل للسيطرة على قرارات الرئيس السادات ، وعرف تماما أن السادات رجل آخر ٠

### تأنيب الضمير:

وبدأت الحرب ٠٠ وطلب هيكل موعدا للقاء الرئيس في قصر الطاهرة، حيث اتخذ الرئيس مقره خلال فترة الحرب ٠

وكان واضحاً ، أنه شعر بتأنيب الضَّمِير ٠٠ والانتصارات المكتسحة تتوالى ! ٠٠

وأبدى هيكل استعداده للعمل بكل طاقاته ، للاعسلام عن القتال ، وكلفه الرئيس فعلا بأعمال اعلامية مع الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام ٠٠ ومع الدكتور أشرف غربال المستشاد الصحفى للرئيس ٠٠ والرئيس يدعو دائما أن تعطى كل الطاقات جهدها من أجل مصر ٠

ثم جاءت حكاية الثغرة! ٠٠ واذا بمحمد حسنين هيكل ، يعود كما كان ، بل أسوأ مما كان ٠ لقد تصور أننا انهزمنا وأرادا أن « يلحق » نفسه باتخاذ موقف!

واذا به يكتب عن الثغرة ، وكأنها الهزيمة ونشر خريطة كبيرة مع المقال ، بطريقة خاطئة وكان يكفى للقارىء أن ينظر الى الخريطة فيتصور للتو وكأن كل انتصار قد ضاع!

وكتب في المقال: ان خط الجبهة بعد أن كان القنطرة ـ القنيطرة ، قد أصبح الأدبية ( عند السويس ) وسعسم التي انسحب-اليها الجيش السوري بجوار دمشق .

وكان يردد في الأهــرام أن الجيب تحول الى « كرش » واستدعاه الرئيس وعنفه :

- انت تعاير القوات المسلحة ؟ هل ما كتبته ونشرته هو التصهوير المقيقى الأمين للثغرة ؟ ٠٠ هل التسلل من ثغرة سهة كيلومترات بين جيشين هو الانهيار والهزيمة ا ١٠٠ اقرأ ما تقوله صحف الغرب الموالية لاسرائيل عن هذا الجيب ١٠٠ اقرأ ما يقوله قادة الجيش الاسرائيلي عن تصرف شارون ٠ وفي ذلك الوقت نشرت صحف الغرب ، وفي مقدمتها تايم ونيوزويك ، التحقيقات الصحفية عما يعانيه جنود اسرائيل في الثغرة ، وعن الحسائر الضخمة التي لحقت باسرائيل ، وكيف أن الجنود

الاسرائيليين بعد وقف النار ، واستمرار القوات المصرية لمدة ٧٠ يوما فى حرب اسستنزاف لاتراحم ٠٠ كانوا يصرخون : يا مصريين حرام عليكم ،احنا عاوزين نرجع اسرائيل ٠٠ وكان الطلبة من الجنوديصيحون: يا مصريين كفاية ضرب ٠٠ احنا بنذاكر علشان نرجع الجامعة ٠٠

بل جاء الجنرال بوفر رئيس آكاديمية الدراسات العسكرية الفرنسية الى مصر بدعوة من الاهرام ٠٠ واستقبله الرئيس السادات ، وقال بحضور هيكل ، انها معركة تلفزيونية ، للدعاية أنها استراتيجيا لا أساس لها٠٠ لانها تسلل بني قوات ٠ وهذه ألف باء العلم العسكرى ونشر « الاهرام » هذا الكلام !

وقبل ذلك • اندهش الرئيس لموقف هيكل ، من الاستاذين نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم • لقد كتب توفيق الحكيم مقالا رائعا بعنوان « عبرنا الهزيمة » بعد بدء القتال • كما كتب محفوظ مقالا ممتازا عن مشاعره كمصرى • وأعجب الرئيس بالمقالين • واذا بهيكل يقول للرئيس : ان الحكيم ونجيب محفوظ قالاله انهما كتبا ماكتبا ولكنهما في الوقت نفسه مقتنعان بأننا سنهزم شر هزيمة !

ولكن هيكل أخطأ أيضا حساباته ، لقد تصور منذ اختار فرض الالتزام بالمعركة في أغسطس واعلانه ذلك في اجتماع بالاهرام ، أن الرئيس السادات بعد هذه الجولة الطويلة ، ربما يعدل عن أسلوبه كعاكم ، وأن تكليفه ببعض الاعمال الاعلامية خلال فترة الحرب ، ربما كان مقدمة لابواب تفتح له ، لكي يعود الى موقعه القديم في حياة جمال عبد الناصر شريكا في الحكم وأصدر القرار ،

## اسماعیل فهمی یقول:

ولكن ٠٠ جاءت مباحثات كيسنجر فى أسوان ، واذا به يجد نفسه بعيدا تماما ، ولم يظفر باية معاملة خاصـــة ، أو أى وضع خاص ٠٠ عن باقى رؤساء التحرير ، وقد دعى كواحد منهم الى اجتماع عقده الرئيس السادات فى أسوان ، شرح فيه كل عناصر اتفاق فض الاشتباك الاول !

وسيطر عليه الداء القديم • وكتب مقالين في الاهرام يقول فيهما • • اتنا أعطينا ولم نأخذ • وسأل الصحفيون الاجانب في أسوان اسماعيل فهمي وزير الخارجية ، عن رأيه فيما كتبه هيكل • • فأجاب بكلمة واحدة Rubish

وقال اسماعيل فهمى لهيكل رغم أن صداقة عميقة تربطهما من زمن بعيد ماذا تريد ياهيكل ؟ ولو كنت أنا مكان الرئيس ٠٠ لازم تمشى ٠ وأصدر الرئيس قرارا بابعاده عن الاهرام ٠٠ ولم يشأ كعادته أن يمتهنه ٠ فأغلن قرارا بتعيينه مستشارا صحفيا للرئيس ٠

وكان واضحا طبعا أن القصد فقط هو عدم الامتهان واختفى هيكل ٩ أشهر كاملة واستعان بكل من رأى أنه قادر على التحدث مع الرئيس فى نمانه ٠

وكان رد الرئيس اليه برسالة رسمية واضحة :

\_ اعلم ياهيكل أنني أعلم أنك منذ اشتغلت معى وأنت مركز قوة · أنت والاهرام ، ومع ذلك فقد تركتك تعمل على أمل أن تصحح نفسك · · وبطول التجربة تثبت أنك تريد أن تحكم · وهذا لن يكون ·

## \* \* \*

بعد ٩ أشسه كاملة • وبعد أحاديث عديدة مع الرئيس • • ممن كان يوسطهم هيكل وافق الرئيس على لقائه ، وسأله هيكل عن صحة الرسالة الشفهية التي تلقاها وقال أنه سجلها كتابة •

وقال الرئيس: نعم ٠٠ انها رسالتي وقد تركتك هذه الاشهر التسعة ٠٠ لتاخذ فترة حساب مع نفسك ٠٠ وتعرف مفاتيح شخصيتي انني متفق مع عبد الناصر في الاهداف ٠ ولكن شخصيتي مختلفة ٠ والعمل معى تبعا لذلك يختلف اسلوبه ٠٠ شئون الحكم لمن ينولون مناصب رسمية ٠ لن أسمح بمراكز القوى ٠

وسأل هيكل : هل هناك مانع من أن أعود الى الاهرام ؟ الرئيس : لا مانع طبعا لانه لا أحد يأخذ لى قراراتى \*

ولكن هذا يتوقف عليك · والاساس أولا وأخيرا هو الالتزام بآمال هذا الشعب لا بالسعى الى سيطرة أو مجاملة على حساب الحقائق والصالح العام ودافع هيكل عن التزامه بهذه المبادى ، وأكده ·

واقتنع الرئيس أن ابعاده هذه الاشهر التسعة ٠٠ قد أعطاه الفرصة فعلا ، أن يفهم أسلوب التعسمامل من الرئيس ٠٠ وكلفه الرئيس بكتابة خطاب واستأذن هو من الرئيس أن يقوم برحلة الى العواصم العربية لتأليف كتاب جديد ٠ ووافق الرئيس ٠ بل أن السفارات المصرية تلقت تعليمات بحسن استقبال هيكل ٠ وأن مهمته تأليف كتاب على مسئوليته الشخصية ككاتب ٠

ولم يشأ الرئيس أن يعسسامل هيكل في العواصم العربية ، على أنه مغضوب عليه ، أو مبعد وأمر الرئيس مكتبه بنشر خبر عن استقباله له ٠

#### المنقد ١١

وما أن وصل هيكل الى بيروت ، حتى ظهر مقال فى صحيفة النهار ، بقلم صحفى لبنانى مقرب الى هيكل ، فى شكل تحقيق صحفى ، مع حديث من هيكل ، يوحى بوضوح أن الرئيس يعانى مشكلات الحكم ، و ومتاعب وحدة الحاكم مع نفسه ، ولذلك فقد قرر اعادة هيكل من جديد ، اليتولى مهمة انقاذ!! نفس العقدة ، المشاركة فى الحكم!!

وعقد هيكل اجتماعا في جريدة السفير المسخرة بأموال ليبية للتهجم على مصر ٠٠ ولا تزال هذه رسالتها ! ٠٠ وفي الكويت أدلى بحديث أعاد فيها كلماته السابقة عن اتفاق فض الاشتباك الاول وقال أن خطة أكتوبر التي نفذت هي من وضيح الفريق المرحوم عبد المنعم رياض ٠ وهذا القول ٠٠ نكاية في المرحوم المشير أحمد اسماعيل الذي كان يمقت هيكل ا.

كما شوه حرب اكتوبر بقوله أنه في الايام الخمسة الاولى كان الموقف في جانبنا ٠٠ ثم تميع الموقف بين الجانبين في الايام الخمسة التلالية ٠٠ ثم اصبح في جانب اسرائيل في الخمسة الاخيرة ٠

والمؤلم أن هذا ما حاولت اسرائيل أن تقنع به العالم وفشلت ٠٠ ولم يصدق مزاعمها أحد ٠٠ .

وعاد هيكل ليعلم من اسماعيل فهمى وزير الخارجية ، أن الرئيس أطلع على كل هذا ١٠ وأن هيكل يهدم ، بدورانه حول نفسه كنفوذ وسلطان سـ كل ما أعيد بناؤه له ، ولكى تعود ثقة الرئيس به ٠٠ ومرة أخرى قال هيكل أن ما نشر كان محرفا !!!

وقبل الرئيس السادات ، رجاء من اسماعيل فهمى أن يلقاه واشترط الرئيس أن يحضر اسماعيل فهمى وزير الخارجية ، حتى يكون شاهدا •

وحاول هيكل أن يبرر كل كلمة نشرت ٠٠ سسواء بنفيها تماما ٠ أو تفسيرها كما يريد ولم يكن تبريره مقنعا ٠ وكان من رأى اسماعيل فهمى ، أن ينشر بقلمه هذا الذي يقوله أمام الرئيس ٠ ولكن الرئيس قرر ارجاء ذلك ٠

ثم عرض الرئيس على هيكل أن يتولى رياسسة مؤسسة دار التحرير (الجمهورية) وماحب الصحيفة التي أصدرتها الثورة ، وصاحب المتيازها

جمال عبد الناصر ٠٠ وأراد الرئيس أن يسهل مهمة هيكل ٠٠ في اعادة بناء المؤسسة ، فقرر اعفاءها من ديونها (٣ ملايين من الجنيهسات) كما قرر تخصيص العملات الصعبة التي تحتاجها ٠٠

ولكن هيكل رجا وألح أن يعود إلى الاهرام · ورفض الرئيس فالصحف · اليوم لا يمتلكها أشخاص · والعمل الصحفى يستوى فى كل الصحف · هذا إذا كان هيكل يريد العمل ، ولا يريد أن يحول الاهرام إلى مركز قوة من جديد ·

## المنصب الوزاري:

وبعد هذا اللقاء أبلغ هيكل الرئيس ، على لسان صديق للرئيس ٠٠ لتخد تقبل الرئيس عودة الجميع ٠٠ وعاد مصطفى أمين وعلى أبين ٢٠ عاد أحمد بهاء الدين ٠٠ فلماذا أنا فقط ؟ ٠

و کان رد الرئیس ۰ لان هیکل کان وراء کل ما جری فی ۷۲ و ۷۳ ولانه ایضا قریب من الرئیس ۰۰ فحسابه مختلف ۰

## ومرت فترة :

وقرر الرئيس السادات أعادة البنساء في مواقع الدولة وكلف ممدوح سالم بتأليف الوزارة الجديدة ونشأت فكرة أن يتولى هيكل شئون الاعلام في الوزارة الجديدة ٠

وقال الرئيس : معنديش مانع ٥٠ مادام يتولى عملا سياسيا في منصب وزارى مسئولياته واضه وضيحة ٠ وقد خيرته من قبل أن يعمل في وظيفة رسمية ٠

ولكن هيكل فكر في الامر ٠٠ وعاد بذاكرته ١٠٠ الى قصته مع عبد الناصر في تعيينه وزيرا للاعلام ٠٠ وكيف كانت بداية النهاية في تصوره ٠٠ وعرض هيكل على الرئيس أن يتولى أى موقع سياسى بجوار الرئيس عورفض الرئيس ٠٠ لان هذا يعنى أن عقدة المشاركة في الحكم لاتزال مسيطرة عليه ٠٠

## وانتهت القصة:

ثم صدر كتاب محمد حسنين هيكل « الطريق إلى رمضان « وكانت قد نشرك ثلاثة فصول من الكتاب في صحيفة « النهار ، البيروتية •

وزار احسان عبد القدوس رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام هيكل في منزله وغرض عليه أن تنشر هذه الفصول في « الاهرام ، ٠٠ فرفض

هيكل بحجة أنه ممنوع من الكتابة وأكد له احسان أنه سأل الرئيس ٠٠ وكانت اجابته أنه ليس ممنوعا ٠٠ وأصر هيكل على الرفض ٠ واشترى الاهرام حق نشر هذه الفصول ، من الناشر ونشرت ٠٠

واذا بقلم هيكل في آخر الكتاب يشكك في قرار انهاء مهمة الخبران السوفيت • مرة بانه تم تنفيذا لاتفاق سعودي أمريكي ! ومرة بأنه جرى بغير مقابل من أمريكا وأن كيسنجر صرح بأنه لو علم به ، لاستطاع ال يستجيب الى ما يطلبه السادات !

واذا بقلم هبكل أيضا يفسر اقالة الرئيس للفريق صادق ، بأن سببها مو أن صادق كان يريد حربا شاملة لتحرير سيناء كلها ، ومع أنه فى نهابة الفصل يسجل بأننا لم نكن نماك السللاح الذى نحرر به سبناء كلها ! وانه عندما قرر السادات العرب المحدودة اعترض صادق بأن الجيش ليس لديه أسلحة كافية ! ووصف الاهرام هذه الآراء بأنها تنطلق من شهوة زعامة ، وأنها محاولة أفرض الشخصية الخاصة ، وأنها صدى لروح الحقد والغيظ والغشل ، وهى تزييف للتاريخ . .

وهنا تأكد الرئيس تماما ٠٠ وبعد كل هذا الصبر الطويل ٠٠ انخمس سنوات كاملة أن هيكل لم يتلخص ولن يتلخص من عقدة هيكل ١٠ اما أن يشارك في الحكم واما أن يشهده بالحكم ٠٠ على الرغم من أنه يعهدو الحقائق ٠٠

## \* \* \*

وقال الرئيس : كل شيء عندي يمكن أن يغتفر الا السكذب والتزوبر وتزييف الحقائق ،

وانتهت قصة هيكله



## القصل العاشر

## ا حکایة

## حاتم صلاة

مركز تجمع العناصر المناوئة لحكم السادات • حاتم صادق يرأس اساتلة الجامعات في مركز دراسات الاهرام • أسرة عبد الناصر تطلب قرارا باعفاء حاتم صادق من الجندية • ارجاع ١٧ سيارة مخصصة لاسرة عبد الناصر ال قصر القبة • دمشق تذيع مقالات هيكل • احاديث حاتم صادق لتشويه علاقة السيادات بأسرة عبد الناصر • المصريون في أمريكا لهم مطالب من الرئيس السادات • خالد عبد الناصر في منزل السيادات • مخصصات أسرة عبد الناصر •

تجمعت عناصر عديدة مناوئة لنظام السسادات ، كلها من فلول الماضي • وجعلى « هيكل » من « الأهرام » مركز هذا التجمع • •

فالأهرام تحولت الى صحيفة تصدر لحساب القذافي ٠٠

و « الأهرام » تحولت الى صدر حنون للشباب الماركسي والشباب الذي يرتدى قميص عبد الناصر ٠٠ وأصبحت الهاما لكل التحركات ضد نظام السادات ٠

وكانت قد تكونت جماعة من الطلبة فى جامعة عين شهمس ، للدعوة لقميص عبد الناصر وهى تنتهز فرصة ذكرى عبد الناصر كل عام، لتعقد الاجتماعات والندوات وتملأ القاعات بصور جمال عبد الناصر وصور القادافى ٠٠ ثم يحضر حاتم صادق زوج كريمة الرئيس الراحل ٠٠ وتبدأ المحاضرات والمظاهرات عن الناصرية ٠٠ وكلها تجريح لسياسة السادات ٠

وقد ضم هيكل ـ الى أسرة تحرير الأهرام ـ حاتم صادق ليدعم به نفسه كمركن قوة ٠

لقد فرضه هيكل ، رغم حسداثة تخرجه في الجامعة ، رئيسا لقسم الدراسسات والأبحاث في الأهرام ، وأعضاء هذا القسم ، من أصحاب أجازات الدكتوراه ومن أساتذة الجامعات .

وأستقال من الأهرام يوم خروج هيكل ٠٠

وعين بمرتب كبير في الجامعة العربية تقديرا لانتسابه لأسرة عبد الناص ، واستقال أخيرا بعد احتجاج موظفى الجامعة العربية على ضخامة مرتبه ، وهو يشتغل بأعمال حرة •

وقد خرج من الأهرام واستمر يقبض مرتبه كاملا ، واستمر يستخدم السيارتين المخصصتين له بسائقيهما ١٠٠ الى أن صدر أخيرا قرار باحالته الى المعاش ٠ ولم يتخذ ضده أى اجراء استثنائي ٠٠ وسافر الى الخارج أكثر

من مرة • الى البلاد العربية • الى انجلترا الى فرنسا الى أمريكا ( ١ )واستمر يسمعى الى البلاد العربية ، الصحافة الغربية ، لترويج آراء تحاول تشويه متائج انتصارات أكتوبر •

وسلمدت اذاعة دمشق أخيرا باذاعة ما يرويه هيكل . عن اتفاق الانسحاب الثاني من سيناء ، متضامنا مع حملة البعث السورى في التهجم على شعب مصر .

 (١) سافر هيكل في اكتوبر الماضي الى انجلترا ، ثم الى امريكا ، وفد تعصمه ان يكون في الولايات المتحدة قبل وصول الرئيس السادات اليها ، معاولا ان يشوس اعلاما على دحلة السادات ،

وكانت الماصر الصهيونية تريد أن تجهض هذه الرحلة باى ثمن ، واتفق هذا الهدف مع بعض المنساصر البعثيسة السسورية والفلسطينية في أمريكا ، التى نظمت مظاهرات هزيلة ضد السادات ، كانت تقف بجواد العناصر المسسهيونية ، لتردد هتافات صغيرة ، ويكل أسف -- وضع هيكل نفسه في خدمه هذه المناصر مجتمعة ، وسعى الى مندوب جريدة النيويورك تايمز لدى وزارة الخارجيةالامريكية ، وتعدث معه بها بوحي بان النظام في مصر يعاني من الفوضي ٠٠ ونشرت كلمات هيكل ، مع مفسالات صهيونيين بهاجمون النظام المصرى ، ويشككون في جمنوى رحلةالسادات في تحقيق السلام ، ويشككون في جمنوى رحلةالسادات في تحقيق السلام ، ويشككون من قبل أن يصل الرئيس الى واشنطن بيومين ، وبعد ظهورها تلفي هيكل مكالمات تليفونية من مصريين غاضبين على هذا السلوك طالبته بان يترك امر بكا ، ،

وصارحته بان كلماته لا يمكن أن تعبر عن مصرية أو وطنية . وكان هيكل في لننن ... قبل أن يصل ألى أمريكا .. قد طلب من صديق له أن يجعز له في الفادق التي ينزل بها السادات خلال رحلته .

كما طلب مواعيد لقاء مع الرسميين الامريكين ، مع الرئيس فورد وكيسئجر وعبرهما • ودفض الامريكيون الرسميون لقاءه ، ولقى فقط احد اعضاء مجلس الشيوخ على حعل عشاء اللمه السفر الصرى •

وعرف هيكل أنَّه في موقف حرج وفلاعقابلات وسمسية ، كما أن المصريين في المريكا

فاسرع لكى يكدب كلماته على صفحات النيو يودك تايمز ، بحجة أن ما نشر كان مجود « دردشة » وأنه يعلن التأييد الكامل للرئيس السادات !

واداد أن يبقى في امريكا ، لكن يكرر نفس اللعبة ، يليح على الناء الرئيس ، ام يعتلد ، ويؤكد أن ما نشر غير صحيح ، ولكنه قدر أن الرئيس لن يلقاء ،

المسافر على الفور الى روماً وهنها الى القاهرة ، قبل ان يصل الرئيس الى واشنطن ، وفي واشنطن طلب ابنسساء الجالية المرية لقاء الرئيس ، وتحدث واحسد منهم هو المدكنور محمد البيل ، وطالب بمحاكمة هيكل ، وقال أن ما تحسست به في المريكا

لاً يتحدث به الا اعداء مصر ، ولا يردده الا الصهايئة ، وتكرد ذلك في شيكاغو ٥٠ وطالب المصريون الرئيس بان يضع حدا لهذ العبث بسمعة مصر ، وعاد هيكل الى القاهرة ٥٠ وردد الحواديون الاشساعات الكاذبة بانه معتقل ، وان اقامته معددة وانه مهنوع من الكتابة ، وكلهذا غير صحيح ،

, إنك نفذ فرار احالته آلى العاش .

الوراتة! بل حاول هذا الوارث مرارا ، أن يشوه صورة وفاء الرئيس السادات لاسرة عبد الناصر! لقد اتخذ من صلة الفرابة ، سندا أو صكا لمراث (( الناصرية ))!

واخذ ينشر ، في الصحف العربية كلاما غير صحيح عن أن أسرة جمال عبد الناصر ، تعامل الآن ، بعدم الوفاء ٠٠ وأن المواقع المسئولة تحاول النيل من أولاد عبد الناصر ٠٠ وأن الهدف هو الاذلال !! ولكن أسرة عبد الناصر ستبقى في مصر !

نعم هكذا ينشر وكان هناك نوايا لاخراج أسرة عبد الناصر من مصراا-

#### حكاية الخصصات:

تشر هذا الشاب الذئ يدعى وراثة (( الناصرية )) ٠٠ أن المخصصات المالية المقررة لاسرة عبد الناصر يتأخر صرفها ٠٠ وأن الاسرة تتعرض لضنغوط متعددة !

بل نشر أيضا أن حرية الصحافة التي تقرر في مصر ٠٠ هي فقط حرية الهجوم على جمال عبد الناصر !! '

ويهيأ لمن يقرأ كلمات حاتم صادق إلتى يرددها فئ الصحف العربية ، وفى الاجتماعات العامة ، وكأن أنور السادات ، اغتصب الحكم بانقلاب ضد عبد الناصر! وما دام الامر كذلك فى منطقه ، فان من حقه ، وهو الوريث الشرعى ٠٠ وهو المثقف المفتون ، الذى عينه هيكل رئيسسا لقسم الابحاث وكل أعضائه أساتذة فى الجامعات ٠٠ من حقه أن يحكم!

أنا لا أبالغ في هذا الوصف ، لأن كل مصر تعرف ، أن الوفاء هو الصفة الاولى البارزة في أنور السادات ، الذي أوصى جمال عبد الناصر ، والذي ياولاده ، اعتقادا منه أنه سيلقي ربه قبل جمال عبد الناصر ، والذي كان واثقا وهو يوصى زميل النضال والعمر ، أنه سيرعاهم أكمل الرعاية ، فهل هذا هو أنور السادات ابن القرية والوفاء ، الذي ينال من أبناء عبد الناصر ، والذي يقتطع من المخصصات المالية المقزرة بقانون ، والتي تصرف كما تصرف كل مرتبات الدولة ، والتي لا يستطيع أحد ، ولو كان رئيس الجمهورية ، أن يؤخرها ، أو أن يستخدمها أسلوبا للضغط عن أسرة عبد الناصر ، والضغط لماذا ؟ ولاى هدف ؟ ،

ان الحقيقة التي يريد أن يشوهها هذا الشاب ، الذي يحتقن بالحقد الآن على كل شيء لانه يتصور أن وفاة جمال عبد الناصر ، حجبته عن أن

يصل الى منصب لامع فى الحكم ١٠ ان الحقيقة تقول أن أسرة الزعيم الراحل ، تعيش الآن ، كما كان جمال عبد الناصر على قيد الحياة رئيسا للجمهورية .-

المخصصات المالية ، لم تمس ، كما قررها مجلس الشعب · الحراسة الخاصة ·

السكرتارية الخاصة •

الطبيب الخاص •

السيارات المخصصة لرئيس الجمهورية وللحرس

وكل مواطن يعرف تماما ، أنه حتى لو لم يقرر مجلس الشعب هسده المخصصات ٠٠ فلن يكون السسادات أقل وفاء ٠٠ وهو الذي أوصى عبد الناصر برعاية أولاده ٠٠ وكان السادات سوف يتصرف وفقا لمبادئه ٠٠ الاخلاق لا تتجزأ والوفاء لا يتجزأ ٠

وقد قال الرئيس السادات ، لاسزة عبد الناصر بعد وفاته :

ـ كل ما تريدونه احجزوه لديكم ٠٠

### ۱۷ سیارة :

وقد ارتكب حاتم صادق حماقة ، أراد أن يستثمرها مع العقيد القذافي، في وقت كان كل مصرى يشعر فيه بجرح عميق ، من موقف العقيد من شعب مصر ٠٠ واتهاماته اليومية بالخيانة !

ما هي القصة ؟ ٠٠

حّدت فى مجلس الشعب ، عند مناقشة الميزانية هذا العام أن طالبت النائبة كريمة العروسى ، بالتقشف ، وجاء فى كلمتها الطويلة ، أنه يجب النظر فى المخصصات التى تصرف لاسرة رئيس سابق • ونشرت الصحف كلمتها فى عرضها للجلسة •

وتصور (( الوارث الجديد )) أنْ النشر موعز به • لسبب بسيط ، أنه لا يريد أن يفهم أو يقتنع ، أن اطلاق حرية الصحافة ، ليس مسرحية سياسية وأنه حقيقة • وأن حرية الصحافة ، لا تبيح لاحد في أي موقع ، أن يتدخل فيما تنشره الصحف •

كما أنه ليس هناك أدنى قصد لاثارة حملة ضد مخصصات أسرة عبد الناصر و ولو كان الامر كذلك ، لكان سهلا و بل حدث قبل كلمة كريمة العروسي بدورة كاملة ، أن تقدم صلاح توفيق عضسو مجلس

الشعب ، بطلب احاطة لمناقشة موضوع المخصصات الى حافظ بدوى رئيس المجلس ، فأقنعه بأن يسحب هذا الطلب ، حتى لا يؤول تأويلا سيئا واستعان في اقناعه بمحمود أبو وافية عضو المجلس ، وسحب العضو طلبه ٠٠

كما أن حرية الصحافة ليست موجهة ضد تاريخ عبد الناصر لان زعامة عملاقة ، مثل زعامة جمال عبد الناصر ستظل لاجيال ، موضوعا حيا ، تتناوله أقلام الباحثين والمؤرخين بالتأييد والتحليل والنقد .

ان تاریخ جمال عبد الناصر ، لیس ملکا لحاتم صادق ، لانه زوج کریمته ۰۰ آنه ملك للامة العربیة کلها ۰

#### \* \* \*

ودفعت عقدة الحقد صاحبها ، أن يخلق موقفا سيخمفا .

لقد فوجى، رئيس ديوان رياسة الجمهورية يوملاً ، وبعد أن أثير موضوع المخصصات في مجلس الشعب ٠٠ بمن جاءوا ليعيدوا الى رياسة الجمهورية سبع عشرة (١٧) سيارة ، هي من المخصصات لاسرة عبد الناصر وضباط الحراسة احتجاجا على ما أثير ٠

واتصل رئيس الديوان ، بالرئيس السادات ٠٠ وكان رد الرئيس : السيارات كلها تبقى تحت أمر الاسرة ٠ وعادت السيارات ٠

ولكن حاتم صادق رفض أن يتسلم السيارات المخصصة للسيدة هدى قد بنته ٠

كما أن السيدة الجليلة حرم الزعيم الراحل رفضت عودة السيارات المخاصة بها ·

وتسلم باقى أفراد الاسرة السيارات المخصصة لهم ٠

ومع ذلك ، فقد طلب الرئيس السادات من أشرف مروان ثلاث مرات، أن يتحدث الى السيدة الجليلة حرم عبد الناصر ، والسيدة عدى وزوجها حاتم صادق ٠٠ لكى يتسلموا السيارات التي لا تزال موجودة في قصر القبة ، بغير استخدام ، وهي تحت طلبهم ٠

وفشلت محاولة حاتم صادق في اثارة هذه المظاهرة السخيفة ٠٠ وحدث بهذا في الوقت الذي كان يتوجد فيه على مكتب العلاقات الليبية (السفارة) في القاهرة متحديا بذلك مشاعر جميع المعريين ٠٠ عندما كان راديو طرابلس يتهم شعب مصر بالخيانة!

## صورة الرئيس مع خالد عبد الناصر:

وحاتم صادق الذي يسمعي عارضا خدماته ، الى حيث تطعن كرامة الشبعب المصرى ٠٠ يعلم تماما . أن كل أفراد أسرة عبد الناصر ، يلقون الرعاية الكاملة ، والواجبة والاكثر من الواجبة ، من الرئيس أنور السادات ٠

وقد "حاول حاتم صادق أن يشوه هذه العلاقات الابوية الذي تربط الرئيس السادات ، بأبناء جمسال عبد الناصر وقد على على نشر صورة للرئيس وهو يستقبل خالد عبد الناصر ، عندما عاد من أحازة حوالى شهرين ٠٠ من دراسة للهندسة في انجلترا علق حاتم صادق على ذلك . في صحف عربية أيضا ، بما يوحى أن نشر الصورة ، هو اأسعاية لانور السادات ، أنه يرعى الاسرة ، وقال أن خالد لم يطلب المقابلة ٠ وأن الرئيس السادات هو الذي استدعاه ٠ وأن المقابلة لم يجر فيها شيء هام يستدعى النشر!

والصحيح أن خالد حضر الى مصر ، وأراد أن يقابل الرئيس السادات، وطلب ذلك من أشرف مروان · ورحب الرئيس طبعا ، بلقائه ، وفي أسرع وقت · واطمأن على دراسته وحياته في انجلترا ·

هذا كل ما فى الموضوع ٠٠ ولكن عقدة (( الميراث )) لها تفسيرات حاقدة أخرى ٠٠

ولست فى حاجة الى القول بأن السيدة حرم الزعيم الخالد . تسافر الى المخارج ، موفورا لها كل الرعاية ٠٠ التى كانت لها فى حياة جمال عبد الناصر ٠

## أعفاء من المعركة :

وحاتم صادق يتحدث وينشر كثيرا في هذه الايام عن المعركة • والاحاديث طبعا ، بقصد تشويه قرار الحرب • وهو يقول ان العبور العظيم الذي جرى في ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ، كان مقررا له أن يتم بتخطيط جمال عبد الناصر في ديسمبر ١٩٧٠ ... ويقول ما نصه (( وأنا أقول عالتحديد وحسب مشاهداتي ، أن عبد الناصر كان سيعبر قناة السويس، وعلى أكثر تقدير وأقصى تخطيط في ديسمبر ١٩٧٠) !!

وقد سألت جميع القيادات العسكرية عن صحة هذا القول • فلم أجد له أثرا من الصحة • كما أن العقبات الفنية التي كانت قائمة أمام العبور الناجع بأقل الخسائر المكنة ، لم تذلل الا في مايو ١٩٧٣

وهذا الادعاء من حاتم صادق في تقديري يسىء الى جمال عبد الناصر ، لانه أصبح معروفا ، لكل مواطن في الامة العربية ٠٠ أننا حتى ديسعبر ١٩٧١ ٠٠ أي بعد التاريخ الذي يحدده حاتم صادق بعام كامل ، لم نكن قد استكملنا تسليحنا ! ولم يف السوفيت بتعهداتهم بارسال الاسلحة المطلوبة ٠٠ وقصة عام الحسم معروفة للجميع ٠٠

نتحرك سياسيا ، لان الرئيس السادات ، قد أعلن مبادرة فبراير ١٩٧١ ، حتى تتحرك سياسيا ، لان التحرك العسمكرى كان مستحيلا ، وبطازيات الصواريخ للدفاع عن الصعيد ٠٠ لم نكن قد حصلنا عليها ! وهى التى اتفق عليها عبد الناصر مع السوفيت بعد ضرب قناطر ومحطة كهرباء تجع حمادى ٠

وثابت أيضا رسميا أن الخطة الوحيدة التي تسلمها الرئيس السادات بعد وفاة عبد الناصر هي الخطة ٢٠٠ الدفاعية • وكان السادات قد حضر آخر اجتماع لمناقشتها مع القيادات العسكرية برئاسة عبد الناصر قبيل وفاته •

ولكن عفدة الميراث تسيطر على حاتم صادق بالحقد على كل ما يجرى بعد وفاة عبد الناصر ، لان القدر حجب هذا الشاب ، عن مجد ساطع ، تصور أنه كان سيصيبه بحياة جمال عبد الناصر .

واذا كان حاتم صادق يتحدث كنيرا عن المعركة ٠٠ ويعبر عن مشاعر وطنية عارمة ، تملأ صدره ، وينبض بها قلبه ٠٠

فانه ليؤسفني كل الاسف أن أقرر أن حاتم صادق هو المصرى الوحيد الذي تخلى عن المعركة ٠٠

وأكرر ٠٠ أن حاتم صادق هو المصرى الوحيد ــ من بين ٣٦ مليون مصرى ــ الذي تخلي عن المعركة ٠

ولا أقول هذا ادعاء ولا أقول مجازا •

اننى أعبر عن حقيقة واقعة ٠

ان القرار الوحيد الذي أصدره الرئيس أنور السادات ، بالاعفاء من التجنيد كان قرارا باعفاء حاتم صادق ، لان الاعفاء يجب أن يصدر بقرار من رئيس الجمهورية !

وقد أصدر الرئيس السادات هذا القرار بناء على طلب والحاح من حاتم صادق ٠٠ الذى شاء أن يتخلى عن المعركة ! وقد استعان حاتم صادق بأسرة عبد الناصر ، لكى يصدر الرئيس السادات قرارا جمهوريا باعفائه من المعركة ٠

وكان للرئيس السادات شقيقان في جبهة القتال الشهيد الطيار عاطف السادات، والمقاتل الهندس زين العابدين السادات، ولم يفكر الرئيس لحظة واحدة، في ان يطلبا لحظة واحدة، في ان يطلبا الاغفاء من شرف القتال ٠٠ وكان المرحوم عاطف ــ وهو في مقام الابن من أنور السادات ــ وللرئيس عاطفة خاصة نحوه مثل ولده جمال ٠٠ كان الشهيد عاطف، كثيرا ما يزور الرئيس ، متحمسا ، متعجلا لاداء دوره البطولي ٠

ولكن كيف أصدر الرئيس قرار اعفاء حاتم صادق · لقد يجل موعد تجنيد حاتم صادق ، بعد أن تولى الرئيس السادات المسئولية ·

وطلبت أسرة عبد الناصر ، على لسان خالد الابن الاكبر من الرئيس
 اعفاء حاتم •

وقال الرئيس حينئذ ٠٠ يكفى لاسرة عبد الناصر ٠٠ أن عبد الناصر أعطى حياته من أجل مصر ٠

وطلب الرئيس من سامي شرف وزير شئون الرياسة أن يخطر الفريق أول محمد فوذي لاعداد القرار .

وكان سامى شرف يعتبر حاتم صادق ، جزءا من مركز القوة الذى يشكله هيكل ٠٠ ولذلك فقد تباطأ في اعداد القرار ، بل أنه لم يعده !

ثم جاء اليوم الذي يجب أن يستدعى فيه حاتم صادق للتجنيد • ولم يكن القرار قد صدر بعد •

واتصل خالد عبد الناصر بالرئيس الســـادات ، وذكره بوعده وقال له :

ــ يا عمى ٠٠ أنت كلفت سامى شرف باعداد القرار ولكنه لم يفعل وغدا هو موعد تقديم نفسه للتجنيد ٠٠

ويومها ٠٠ اتصل الرئيس السادات بسامي شرف ، وعنفه ، وكرر عبارة (( يكفي لاسرة عبد الناصر ١٠٠ أن عبد الناصر أعطى حياته من أجل مصر )) ٠٠

ووقع الرئيس السادات، القرار الوحيد بإعفاء حاتم صادق من المعركة، بناء على طلب أسرة عبد الناصر •

وبذلك كان حاتم صادق هو الوحيد من بين ٣٦ مليون مصرى الذى صدر له هذا القرار - لان الرئيس لم يعف أحدا ·

# و الغصل الحادي عشي

# ا هل کان السادات بعسلم ...

حسين الشافعي كان له رأى مخالف بعد وفاة عبد الناصر · دعوة الى الرئيس نميرى بالتدخل · النصيحة التي قدمها الرئيس هوارى بومدين أبو النور كان المفااجأة · مقاومة مؤتمر التعليم النبي دعا اليه الدكتور محمود فوزى · رئيس تحرير جديد ((للاخبار)) · صور عبد الناصر فقط في مرافق الدولة والمؤسسات الدستورية · السادات ينام ومسدسه بجوار سريره ·

ولكن السؤال الخطير ٠٠

هل كان أنور السادات يعلم كل شيء عن على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف عندما تولى رياسة الجمهورية ؟ ٠٠٠

ويقيني الشخصي أنه كان يعلم ٠٠

ويقيني الشخصي أنه كان يتوقع كل ما يجرى ٠٠

ولكن الاوضاع الواقعية والدستورية هي التي حتمت على أنور السادات الذي يطبق شعار الاستمرار وليس من المتصور ، أن أنور السادات الذي بدأ نضاله السياسي في قلب الاحداث المصرية في أوائل الاربعينات ، وعاش السياسة المصرية في أغوارها السحيقة ٠٠ حتى شارك في ثورة 77 يوليو ثم شارك تجربة النورة حتى وفاة جمال عبد الناصر ٠٠ ليس من المتصور أن يجهل أنور السادات بكل هذه الخبرة الطويلة \_ أدوار على صبرى ، وشعراوى جمعة ، وسامي شرف \_ وخاصة في الفترة الاخيرة من حياة جمسال عبد الناصر ٠٠ بل انهم عملوا تحت اشرافه المباشر ٠٠ حينما تولى مسئولية الاتحاد الاشتراكي بعد اخراج على صبرى بفضيحة لوريات الحقائب والبضائع المشهورة التي جلبها معه من الاتحاد السوفيتي ٠

كان السادات يعرف · ولكن كان لا سبيل أمامه الا الاستمرار مع هؤلاء بعد وفاة عبد الناصر ·

فهم تحمسوا لتأييد تسميته لرياسة الجمهورية ١٠ أملا منهم، في أنه سيكون الحاكم الصوى ١٠ فليس من المعقول أن يبدأ بالشك مم من أظهروا التأييد لترشيحه ١٠

وهم أيضا باشروا شسئون الحكم التنفيذية ، فترة طويلة ، وكان السادات على الرغم من لقائه المستمر بجمال عبد الناصر وخاصة فى الفترة الاخيرة ١٠٠ ورغم أن عبد الناصر كان يطلعه على شئون الحكم ١٠٠ وبالذات ما يتصل بالعلاقات المصرية السوفيتية ١٠٠ فان هناك بعض شئون الحكم التى كانت مركزة في سلطات

هؤلاء الاشخاص · كما أن عبد الناصر كان يكلف محمد حسنين هيكل بمهام ، ويطلعه على حقائق ١٠ ربما لم تكن مسجلة في وثائق الدولة ·

ولذلك فان الاستمرار كان ضروريا ٠٠ كما أن السادات كان يثق ثقة كبيرة في عبد المحسن أبو النور كأمين للاتحساد الاشتراكي ٠٠ وكان اشتراكه مع المتآمرين هو المفاجأة الكبرى للسادات ٠

كان الاستمرار ضروريا ٠٠ ولم يكن موقف حسين الشافعى مستقيما مع هذا الاستمرار عندما عرض موضوع ترشيح أنور السادات لرياسة الجمهورية ٠ لقد تمسك حسين الشافعي بنص دستورى ٠ فسره على انه يمنع هذا الترشيح ٠ وبما يعنى أنه أحق به ٠

بل ان حسين الشافعي صارح أكثر من شخص بهذا الرأى ، ومن بين من صارحهم وزير خارجية تونس وبورقيبة الابن ، اللذان حضرا الى القاهرة لاداء واجب المزاء -

وفى ذلك الوقت أيضا ، تعلوع وزير سابق ، بأن يعقد اجتماعا بين الرئيس جعفر نميرى ـ وقد كان فى القاهرة ـ وبين قيادات الثورة الذين ابتعدوا عن العمل السياسى فى حياة عبد الناصر ٠٠ بقصد أن يتدخل الرئيس نميرى فى موضوع من يخلف جمال عبد الناصر ! ولم يكلف هذا الوزير السابق من أحد بهذه المهمة ٠ وفطن الرئيس نميرى الى ذلك ٠٠ ولم يتدخل ٠

وفي ذلك الوقت أيضا ، كان هيكل يشكل قوة ٠٠ ونشر في ((الاهرام)) ما يركز الانظار حول زكريا محيى الدين ٠٠ كما تركزت عليه عدسات التليفزيون في جنازة عبد الناصر عند دفن الجثمان وقتا طويلا ٠

وكان الاتجاء الاول في ذهن أنور السادات ، أن تكون القيادة جماعية . ولكن الرئيس هوارى بومدين ، أقنع السسادات ، بأن الوضع لايحتمل التأخير ، ولابد من الاختيار الدستورى لمن يتولى الرياسة ٠٠ وعلى الفور

#### \* \* \*

المهم • • تم ترشيح أنور السادات ، مؤيدا من هذه المراكز المسيطرة، ودعا الرئيس السادات ، نائبه حسين الشافعي الى جلسة عائلية ، صارحه فيها بأنه ليس غاضبا من موقفه • • وأن الظروف التي تمر بها البلاد ، تستدعى نسيال كل شيء • • والتفكير في الحاضر والمستقبل ، بالتعاون والترابط والاخلاص • •

وقد فوجيء حسين الشافعي ، بهذا الموقف من أنور السادات ٠٠ وشكره عليه ، ووضع يده في يده ٠٠ عهدا على مرحلة تعاون كاملة (١) ٠

وفى هذه المرحلة الاولى أيضا ٠٠ تقدم محمد حسنين هيكل باستقالة من وزارة الاعلام ، وأعلن للرئيس السادات ، أنه يضع قِلمه وشخصه فى خدمة أهداف النظام برياسة السادات ٠٠

وقرر الرئيس السادات أن يعطى نقته للجميع ٠٠ وأن يرقب ـ في الوقت نفسه ـ كل شيء ، بكل خبرته العميقة ٠

وأدرك السادات ، بعد فترة قصيرة ، حقائق النوايا ٠٠ أنهم يريدونه ملكا يبصم على القرارات ٠

وكثير من القرارات كان يتخذها الرئيس ، ويطلب من سامى شرف اعدادها لكى يوقعها ٠٠ وتمر الايام ولا يقدمها سامى شرف الذي يتصور أن الرئيس السادات قد نسى فى زحمة العمل ٠٠ ويتظاهر الرئيس أيضا بانه قد نسى فعلا ٠٠ الى أن يجىء سامى شرف فى حديث عابر عن موضوع آخر بالسؤال عنها ٠٠ فيعتذر سامى شرف ويعد القرار!

ولكنهم تصوروا أن الامور ستجرى كما يشتهون ٠٠ وأرادت مراكز القوى أن تسيطر على الصحافة ٠٠

وكان هيكل على علاقة طيبة مع شعراوى جمعة وسامى شرف ٠٠

وحرص الاثنان على استمرار هذه العلاقة ٠٠ على أساس أن يتجنب كل. فريق شرور الفريق الآخر ٠ وأن يضمن تعاونه في بعض الامور ٠

وكانوا مطمئنين الى دار التحرير التي تصدر جريدة الجمهورية ٠٠

وكانت ((الاخبار)) تشكل بالنسبة لهم كثيرا من الشكوك ٠٠ وخاصة أن ((الاخبار)) أفنيحت مجالا كبيرا في صفحاتها التقديم تاريخ أنور السادات المنضالي الى الجماهير ٠٠ قبل الثورة وبعدها ٠٠ وكل هذا التاريخ كان قد طوى النشر عنه الله عهد جمال عبد الناصر ٠٠ ونشأ

<sup>(</sup>۱) تهدد هذا التعاون الحشر من مرة ، بسبب اختلاف وجهات النظر حول سيلطات نائب رئيس الجمهورية و وقد فوجيء الرئيس السادات ، باكثر من خطاب علني القساه حسين الشافعي ، يعبر عن سياسة مقايرة لسياسة الدولة ، وتم اختيار حسني مبسارك نائبا لرئيس الجمهورية ، وكان معدوم ساكم ، هو مبعوث الرئيس ال حسين الشافعي لابلاغه هذا القواد ،

وكان رد حسين الشافعي : هذا حق رئيس الجمهورية .

في مصر جيل جديد لا يعرف شيئا عن هذا الكفاح العلويل المتد لنلاا

ولم تكن مراكز القوى . بقادرة أن تمنع شيئا يكنب عن أنور السادا فهذا كاشف لنواياها ٠٠

واظهرت (( الاخبار )) الاستقبالات الشعبية التي كان يستقبل به أنور السادات في أولى رحلاته بعد توليه الرئاسة الى طنطا ٠٠ ثم المبودات ٠٠ ثم أسوان ٠٠ ثم رحلته الى السودان ٠٠

وكان (( الاهرام )) لا يشير الى الاستقبالات الشعبية للرئيس السادا الا ببضعة سطور منزوية ٠٠ كما أن هيكل بدأ يكنب بما يوحو القراء ، انه راسم السياسة وواضعها ،بل أنه صاحب القرار الذي يسخ السيادات!

ولذلك كان سبيل مراكز القوى . في الاعلام ، للتغطية على أى سعب يمكن أن يصل اليها السادات ، هي النشر على أوسع نطاق عن الرئيم حمال عبد الناصر •

أى قرار يصدر هو أصلا قرار عبد الناصر قبل أن يموت ٠٠

أى حديث يدلى به شعراوى جمعة ٠٠ كله ٠٠ ومن اوله الى آخره ٠ عن جمال عبد الناصر ٠

وقد حدث أن ظهر شعراوى جمعة في برناميع تليغزيونى ، وجه اليه فيه عشرات الاسئلة ، وكان يسبق اجابته عن كل سؤال ، بغو أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، كان يرى في هذا ، كذا ، وكذا ، حتى أن أحد أصدقاء شعراوى جمعة اتصل به بعد هذا الحديد وقال له : لم تكن أنت المتحدث في هذا البرنامج ، ولم يكن لك را أبديته ، كل ما قلته كان جمال عبد الناصر ، وحتى استشهاد بكلمات عبد الناصر الم يكن في موضعه ، لان هذه الكلمات هي بق ميكل ، وليست بقلم عبد الناصر ،

اكن كان هذا هو التخطيط ...

ولذلك ٠٠ عندما أراد الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء ، أن يعا مؤتمرا لتطوير التعليم ٠٠ حاولوا أن يمنعوا عقد هذا المؤتمر في مناقشا، مجلس الوزراء ٠ وكانت المعارضة منظمة من شعراوى جمعة ، وسع زايد ٠٠ كما عارض أيضا الفريق فوزى وزير الحربية !! ٠٠ بحجة ا هذا المؤتمر ، يصرف الانظار عن المعركة ٠٠ ولا صوب يعلو على صوت المعركة !

وتصدى لهذه المعارضة ـ غير المفهومة ـ الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الدولة ٠٠ وقال له شعراوى جمعة بعد اجتماع مجلس الوزراء انت أطلقت مدفعية نقيلة على الفريق فوزى !

ورد عصمت عبد المجيد : هو الذي يملك المدفعية لا أنا !

وانعقد مؤتمر تطوير التعليم ٠٠

وتحدث فيه الدكتور محمود فوزى ٠٠

ثم القى شعراوى جمعة خطابا مكتوبا ٠٠ كل سطر فيه اسم جمال عبد الناصر ، والخطاب خلاصته أن سياسة التعليم كما وضعها جمال عبد الناصر ، ليست فى حاجة الى تعديل أو تطوير وأنه ليس فى الامكان أبدع مما كان !

واتصل بى محمد فايق وزير الاعلام ، وطلب تشر خطاب شعراوى جمعة كاملا ، وعلى أوسع نطاق !

وكان أنور السادات يعلم كل هذا !

ثم كان الاتجاه الثانى فى الاعلام ، هو أن تغطى أخبرا الاتحاد الاشعاد الاشتراكى ، أى نشاط سياسى ينشر عن أنور السادات !

وكان الالحاح في ذلك ، على الصحف واضحا كل الوضوح • أخبار الاتحاد الاشتراكي كلها يجب أن تكون مانشتات في الصفحات الاولى • أي اجتماع في الاتحاد الاشتراكي يجب أن يكون هو أبرز ما ينشر في الصحف !

وكان أنور السادات يعلم كل هذا ا ٠٠ وعلى الرغم من صلات أنور السادات الشخصية القديمة بعدد كبير من المسئولين في الصحف ٠٠ فانه لم يطلب من أحد أن يقف ضد هذا الاتجاه ٠٠

وهذا السلوك من أنور السادات قد طمأن مراكز القوى كثيرا ٠٠

وعلى الرغم من أن المسئولين في (( الاخبار )) وبتوجيهات صريحة من الرئيس أنور السادات كانوا يستجيبون لكل شهوات مراكز القوى في النشر على أوسع نطاق ١٠ الا أن جمله المراكز أرادت تعيين رئيس تحرير (( للاخبار )) يشارك رئيس تحريرها كل مسئولياته ٢٠٠ !

ووقع اختيارهم على كاتب ماركسى من التنظيم الطليعى تربطنى با صداقة شخصية عميقة وكان هذا وجه الحرج .

وكالعادة لم يعترض أنور السادات عندما فاتحوه فى استصدار قرار تعيينه بوصفه رئيس الاتحاد الاشتراكى والتمس وفد من قيادات أخبار اليوم وقف هذا التعيين ـ لدى أنور السادات • ولم يصدر القرار •

## صورة عبد الناصر فقط ٠٠ في مرافق الدولة والمؤسسات

لم توضع صور رئيس الجمهورية الجديد في المكاتب الرسمية ، وبقيت صور جمال عبد الناصر فقط ! • • وهذا ما لم يحدث في أيا دولة بعد اختيار رئيس جديد للجمهورية • • ولم يعر أنور السادات هذ الموضوع اهتماما • ولكن عدم وضع صور السادات ، كان مظهرا من مظاهر نفوذ مراكز القوى •

وحاولت مراكز القوى ، أن تجند صحفيا معروفا ، له صلات قديما بلارئيس السادات ، لكى يتابع ، الاتصال بالرئيس ، بحجة أنه لا يريدون أن ينفرد هيكل بالاتصال ، على الرغم من أن روابطهم بهيكل كانت قوية ، واعتذر هذا الصحفى عن عدم القيام بهذه المهمة ، وكانت اجابته ، اذا اتصل بى الرئيس السسادات فهذا يسمعدنى ، ولكننى لا أحب أن أكون فى الدائرة الضيقة ،

وأبلغ الصحفي ما حدث له معهم ، الى الرئيس السادات .

وبدأت هذه القوى تحرك أسرة عبد الناصر ضد السادات · وأفهمو السيدة أرملة الرئيس الراحل أن قرار مجلس الشعب بصرف مخصصات الاسرة ، يجب أن يشمل أيضا كل الاستراحات الحكومية · وغضبت أرملة الرئيس الراحل عندما أقام الرئيس السادات حفل استقبال للدبلوماسيين الاجانب وقريناتهم في قصر عابدين · واعتبر هذا الحفل منافيا للحداد الذي يجب أن يستمر ·

وتحمل الرئيس السادات كل التصرفات الصغيرة بصبر ، وذهب اليه أحد أشقاء الرئيس عبد الناصر وحذره من سامي شرف ٠٠ ومن هيكل إ

قال له الشقيق أن عبد الناصر كان يريد التبخلص منهما في الاشهر الاخيرة ٠

وتظاهر السادات أمام كل من كان ينقل اليه رواية أو قصة عن تجمع مراكز القوى ضده • واستعدادهم للنيل منه • • تظاهر بأنه لا يصدق • وأنه يثق في كل من يعمل معه حتى يثبت العكس •

وقد صارحه يوما الدكتور عزيز صدقى ، بأن هناك أجهزة تجسس في منزله وفي مكتبه ٠٠ وبدأ السادات وكأن هذا الموضوع الخطير لايعنيه

ولكن السادات في الوقت نفسه ، كان بالغ الحرص في أحاديثه التليفونية ٠٠

حدث أن اتصل به صديق بالتليفون وقال له الصديق :

\_ ياريس ١٠ الامن ٠٠ رجائي أن تأخذ بالك من الإمن ٠٠

ورد السادات ــ الامن كويس ٠٠

وتحدث معه فني موضوع آخر ٠٠ حتى لا يستطرد هذا الصديق في حديث عن الامن يتناول فيه شعراوى جمعة بأى اتهام! وكان الصديق يريد أن يستطرد في حديث عن وجوب تأمين رئيس الجمهورية نفسه ٠٠ من وزير الداخلية المسئول عن الامن ٠٠

وتقدم المواطنون بشكاوى عديدة الى الرئيس تتحدث عن تجمعات الاتحاد الاشتراكى التى تهاجم خطابه فى أول مايو بأوامر من التنظيم الطليعى ٠٠ وكان يحيل هذه الشكاوى الى شعراوى جمعة أمين التنظيم

وكان الرئيس في الصورة الكاملة لكل ما يجرى في وحدات الاتحاد الاشتراكي • بعد أن اتفقت القوى على تفجير موضوع خطابه في أول مايو ، في كل اجتماع والاتفاق مع عملاء التنظيم الطليعي في هـــنه الوحدات على أن يهاجموا الخطاب • • لكي يفهم باقي الاعضاء أن هذا اتجاه غالب ، فيشتركوا في الهجوم •

وقد تلقى عدد من الاشخاص سرا ، رسائل شكر شفهية من الرئيس، على مواقفهم الاخلاقية في اجتماعات الوحدات •

وتحدث مرة صديق الى الرئيس تليفونيا وأبلغه بأن أحمد كامل يكون مجموعة ماركسية في المجابرات العامة ، لا أحد يعلم عنها شيئا من الادارات المختصة في المخابرات :

ولم يجب الرئيس ٠٠ وانتقل الى موضوع آخر ٠

ولكن هذا الصديق ألم على الرئيس أن يسمع منه تعصيلات هــــذا

واستمع الرئيس ولم يعلق الا أنه موضوع يستحق الدراسة!

وأصبحت تصرفات الرئيس لغزا حتى أمام أسرته ٠٠ وكان بدخل الى حجرة نومه ، ويضم مسدسه بجوار السرير ٠ وكانت المسيدة قربنته تطمئن في كل ليلة على احكام اغلاق غرف النوم ٠

خلاصة القول ۱۰۰ السادات كان يعلم ۰ وكان يراقب ۰ وكان يجرى استعداده لمقاومة أى مؤامرة محتملة ، بكل الهدوء والكتمان ٠ وكان يبحث عن الدليل المادى ١٠٠ حتى تقدم ضابط الداخلية طه زكى بالاشرطة ٠

وهذه هي قصة الاشرطة .



# القصل الثاني عشر

# 

نشاط مريب في المخابرات العامة · الاتصال بزوج أخت الرئيس وهو ضابط في القوات المسلحة · لقاء أمام مسرح العرائس · سيارة زرقاء ١٢٨ أمام حديقة الحيوان · البحث عن جهاز تسجيل ياباني (١) ·

 <sup>(</sup>۱) حقق هذه القصة الصحفية الاستاذ سعيد سئبل مدير تحرير « الحبار اليوم »
 في مايو سئة ١٩٧٥ •

لم تكن الصدفة وحدها هي التي جمعتهم .

كانت هناك علاقة صداقة قوية ومتينة ، تربط بينهم ، وتجمعهم في لقاءات متعددة ٠ ولم تكن اجتماعاتهم تثير الشك ، رغم اختلاف مناصبهم ورغم حساسية الاعمال التي يمارسونها ٠

لقد كانوا من قبل يلتقون ، ويجتمعون ، كاصدقاء تربط بينهم علاقات انسانية ، ولكنهم في ظل الظروف الجديدة ، بدأوا يلتقون ويتكلمون كمواطنين يعز عليهم أن يتعرض وطنهم لصراع على السلطة ، وأرض الوطن لا تزال محتلة بجيوش الاعداء ، ،

وكانوا بحكم مواقعهم وأعمالهم ، قادرين على معرفة الحقيقة التى تحاول مراكز القوى اخفاءها عن الشعب ٠٠ قادرين على الاحساس بمدى المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها مصر فيما لو انفجر هذا الصراع!

أحدهم كان يشغل منصبا حساسا فى مكتب وزير الحربية ، هو العقيد محمد جاد المولى رئيس قسم الضباط بادارة كاتم الاسرار ٠٠ والثانى كان يشغل منصبا هاما فى المخابرات العامة هو حسن رشوان سليمان مسمئول تجميع المعلومات التى تتعلق بالشرق الاؤسط ٠٠ والثالث كان يشغل منصبا هاما فى المباحث العامة بوزارة الداخلية هو الرائد طه زكى المسئول عن مراقبة التليفونات ٠

وكان الثلاثة بحكم مواقعهم ، يعرفون الكثير ٠٠

#### \* \* \*

كانت كل الدلائل تشير الى أن مراكز القوى بدأت تتكتل ، وتتحرك فى مختلف المواقع ضد رئيس الجمهورية ، خاصة بعد اقالة على صبرى ، المعلومات التى توافرت عند العقيد محمد معوض جاد المولى كانت تشير الى أن الفريق محمد فوزى وزير الحربية بدأ فى عملية اتصال

وتكتيل بين قيادات الجيش وقد حدثت واقعة صغيرة قد تبدو تافهة في نظر البعض ولكنها في نظر العسكريين تختلف ولقد دعا الفريق فوزى الى اجتماع أخبرا لبعض قيادات الجيش وفي هذا الاحتماع تبسط وزير الحربية مع القادة على غير عادته ودعاهم الى خلع الكابات التي يغطون بها رؤوسهم ووسهم وبل دعاهم الى خلع (( جاكتاتهم )) وهو أمر غير مألوف في اجتماعات العسكريين وبالذات في اجتماعات الفريق فوزى الذي عرف بقسوته وصلابته وكان واضحا أن الهدف من ذلك هو التقرب من قيادات الجيش ومحاولة استمالتها الى حانب وزير الحربية !

وكانت المعلومات التى توافرت عند حسن رشوان تشير بدورها الى نشاط مريب يمارسه أحمد كامل رئيس المخابرات العامة! لقد بدأ الاتصال ببعض المساصر الطلابية في المخارج ، في محاولة لتجنيدهم . وقام بوضع أجهزة تصنت في مكاتب رئيس الجمهورية ، بل وفي منزله الرئيس أيضا ، وذلك لحساب سامي شرف وقام بزيارة لبعض وحدات القوات المسلحة ، وقد أثار هذا التصرف دهشة ، فالعادة لم تجر على قيام مدير المخابرات العامة بزيارة الضباط ، وقد فسر العارفون هذه الزيارة بأنها محاولة لتعرف الرأى العام بين الجيش لحساب المخابرات العامة ، أو على الاصح لحساب سامي شرف الذي كان يحكم المخابرات العامة من خلال أحمد كامل .

بالاضافة الى ذلك فان كل التقارير الواردة من الخارج ، بدأت تشير الى الاحساس بالصراع على السلطة في مصر ، وأن العدو الاسرائيلي بدأ يكيف سياسته ، مستفيدا من وجود هذا الصراع .

أما طه زكى فقد كان يحمل, مفاجأة ٠

لقد استطاع الوصول الى الدليل المادى الذى يؤكد تآمر مراكز القوى على رئيس الجمهورية ، لقد كان بحكم عمله مسئولا عن عملية تسجيل المحادثات التليفونية تنفيذا لاوامر شعراوى جمعة وزير الداخلية ، وكانت لاوامر وزير الداخلية صريحة في مراقبة تليفونات جميع أعوانه وشركائه

وتسجيل محادثاتهم · ومن خلال هذه التسجيلات أحس طه زكى بخيوط المؤامرة وهى تتجمع · كانت محادثات مراكز القوى التليفونية واضحة وصريحة فى ضرورة اتخاذ اجراءات معينة بقصد احراج رئيس الجمهورية · · وكانت نشسسير الى عمليات التكتل التى بدأت وسط مواقع معينة ومحتلفة انتظارا للخطة النحرك ·

وفى صباح السبت ٨ مابو ١٩٧١ مر طه زكى على العقيد محمد عوض جاد المولى ، وصارحه بما يدور فى هذه المحادثات التليفونية وفال ان هذه الحفائق يجب أن تصل الى رئيس الجمهورية ليكون على علم بالامر •

ورد معوض فائلا : هذا أمر خطير ، ويحتاج الى دلبل •

وعلى الفور آجاب طه زكى: اننى مستعد لتقديم الدليل · (( مستعد لتقديم المرطة التسجيل التى تتضمن المحادثات التليفونية ، النى دارت بين مجوعة مراكز القوى )) ·

#### \* \* \*

لقد فضحت مراكز القوى نفسها بنفسها .

كان شعراوى جُمعة وزير الداخلية واحد قادة هذه المراكز يفرض رقابة على الباقين عن طريق تسجيل مكالماتهم التليفونية بواسطة المباحث العامة • كان يتجسس على سامى شرف ، وعلى صبرى ، ومحمد فوذى وعلى بقية شركائه ! •

وكان سامى شرف على الطرف الآخر يمارس نفس اللعبة ، واكن عن طريق آخر ، عن طريق أحمد كامل رئيس المخابرات العامة ·

وكان السؤال: كيف يمكن تقديم هــذا الدليل المادى الى رئيس المجمهورية ؟ كيف يمكن الوصول الى الرئيس دون التعرض الى الرقابة البوليسية التي تفرضها مراكز القوى حول رئيس الجمهوربة ؟

وفكر العقيد محمد معوض ، وقال : ساحاول عن طريق أحد الضباط، واتصل تليفونيا بضابط شاب هو الراثد أحمد طه ، واتفق على لقائه في مساء نفس اليوم .

وقال معوض : ان هذا الضابط الشهاب هو زوج أخت الرئيس السادات · سأصارحه بالامر · وأطلب منه توصيل هذه المعلومات الى رئيس الجمهورية ·

وعندما انتهى العقيد معوض من عمله فى مكتب كاتم الاسرار فى ذلك اليوم ، لم يذهب الى منزله مباشرة كما تعود ، انما ذهب الى منزل حسن رشوان ، وأخبره بما جرى بينه وبين طه زكى ، وقال له : لقد فكرت فى أن يكون الرائد أحمد طه هو وسيلتنا للاتصال بالرئيس السادات . ٠ . فما رأيك ؟ ٠ . ٠

وأيد حسن رشوان الفكرة ، وقال أن اختيار أحمد طه هو أفضل اختيار ، لان ذهابه إلى منزل الرئيس لا يثير شبهات .

وفى مساء نفس اليوم التقى العقيد معمد معوض ، مع الرائد أحمد طه ، وأبلغه بمعلومات طه زكى ، ومعلومات حسن رشوان حول مؤامرة مراكز القوى •

ووعد أحمد طه بتبليغ هذه المعلومات ٠

#### \*\*\*

وفى اليوم التالى الاحد ٩ مايو ١٠ التقى كل من الرائد طه زكى والرائد أحمد طه فى مكتب محمد معوض جاد المولى بوزارة الحربية ووعد طه زكى باحضار أشرطة التسجيل ١ وتم الاتفاق على أن يلتقى كل من طه زكى وأحمد طه فى مساء نفس اليوم مع فوزى عبد الحافظ سكرتير الرئيس ١ وتم الاتفاق على احاطة هذه اللقاءات بالسرية الكاملة،

وفى مساء نفس اليوم استقبل فوزى عبد الحافظ كلا من طه زكى وأحمد طه ، وتم فى هذا اللقاء الاتفاق على احضار الاشرطة والاستماع

اليها في مساء اليوم التالى ، على أن يأتى بها طه زكى ويصحبه حسن رشوان ٠٠ واتفق على تفاصيل اللقاء السرى ، بحيث لا يثر أية شكوك

#### \* \* \*

وفى مساء اليوم التالي ، الاثنين ١١ مايو ، دق جرس التليفون في مكتب طه زكى ، وكان المتحدث هو حسن رشوان ٠

وكانت هذه المحادثة بداية للعملية التي اتفق عليها ٠

بعد نصف ساعة من المكالمة التليفونية توقفت سيارة صغيرة أمام مسرح العرائس المجاور لمبنى التليفونات حيث يعمل طه زكى • وكان حسن رشوان هو الذي يقود السيارة •

ولم تكد تمضى لحظات ، حتى جاء طه زكى وبيده حقيبة سوداء صغيرة في داخلها اشرطة تسجيل ، وركب الى جوار حسن رشوان وانطلقا معا الى الجيزة ،

وامام كلية الهندسة توقف حسن رشوان بسيارته ،ونزل الاثنان منها، تركا السيارة مناك ، ومضيا مشيا على الاقدام الى باب حديقة الحيوان المطل على كوبرى الجامعة ،

وهناك كانت تقف سيارة نصر ١٢٨ زرقاء يقودها فوزى عبد الحافظ بنفسه • وركب الرجلان في السيارة ، ودارت السيارة متجهة الى شارع النيل •

وذهبوا الى مكتب فوزى عبد الحافظ ، الملحق بمنزل الرئيس فى المجيزة ، وبعيد دقائق انتقلوا الى منزل الرئيس ، وأحضر فوذى عبد الحافظ جهاز تسجيل ، وبدأوا في ادارة الشريط ،

ورقعت مفاجأة أسكتت الجميع ٠٠

صدرت عن الشريط أصوات غير مفهومة ، !

وقال طه زكى أن ذبذبة هذا الجهاز تختلف عن الذبذبة التى سجل بها هذا الشريط ولابد من جهاز تتفق ذبذبته مع ذبذبة هذا الشريط م

وجساء فوزى عبد الحافظ باجهزة تسجيل أخرى ، ولكنها عجزت بدورها عن إذاعة الشريط ، !

وصعد فوزى عبد الحافظ الى حيث كان الرئيس يجلس فى الدور العلوى وعاد واصطحب كلا من طه زكى وحسن رشوان ، الى فيلا فى شارع الهرم ٠٠ وهناك بدأت المحاولة من جديد مع بعض اجهزة النسمجيل الموجودة فى الفيلا ، ولكنها بدورها ظلت صامتة لا تتكلم !!

وعاد الثلاثة الى منزل الرئيس من جديد ، وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل ، واستطاعوا ان يجدوا جهاز نسجيل يابانيا حديثا ، ونطق الجهاز ، وكانت الذبذبة هى نفس الذبذبة التى تم عليها تسجيل المكالمات التليفونية ،

وأرسلت الاشرطة الى الرئيس ليسمعها بنفسه وانتهى الرئيس من سماع الاشرطة في حوالى الرابعة صباحاً وكانت الدليل المادى على تآمر مراكز القوى و واستدعى الرئيس السادات طه زكى وكلغه بالاستمرار في متابعة نشاط مراكز القوى وقال له: أن فوزى عبد الحافظ لديه تعليمات صريحة باستقبالهم في اى وقت .

واصطحب فوزى عبد الحافظ كلا من طه زكى ، وحسن رشوان ، فى سيارته الصغيرة الى كلية الهندسة ، حيث كانت تقف سيارة حسن رشوان ، وتركهما هناك ليعودا الى منزليهما ،



# □ احمد كامل يكشم كل اسمار المسفامرة

شعراوی جمعة مسيطر على سامى شرف . الاشرطة المسجلة كاملة . لاذا اختاروا أنور السادات . حدث بعد وفاة عبد الناصر . على صبرى يحرض . خطة للتحرك بعد اجتماع عند شعراوى . مجلس الامة يؤيد السادات . تكوين الخلايا . السادات ايامه معدودة . احاديث المؤامرة بعد خطاب اول مايو . هيكل لم يكتب الفقرة الاخيرة من الخطاب . على صبرى يقول : موسى صبرى « ابن كلب سافل » . سامى شرف يبلغ على صبرى قرار اقالته ، رأى الفريق فوزى . تحريك القاعدة الشعبية . على صبرى يقول لزملائه : « السادات سوف يضربكم بالجزم » . أحمد كامل مبرى يقول لزملائه : « السادات سوف يضربكم بالجزم » . أحمد كامل يحدر من كراهية الشعب لهم وكراهية الجيش . مجلس رياسة وعلى راسه الغريق محمد فوزى . شعار المعركة أفضل غطاء لأى شيء . التنظيم الطليعي يتجسس على الشعب لحساب شعراوى جمعة . الاجتماع الأخير للمؤامرة . سامى شرف والاتصال بالسوفيت .

كيف قامت مراكز القوى ، لكى تحاصر أنور السادات ، بعد أن تولى مسئولية رياسة الدولة ؟ . .

و لمادا أرادت هذه المراكز ، أن تبعد أنور السادات عن رياسة الجمهورية ، على الرغم من أنهم أجمعوا على ترشيح السادات للرياسة بعد وفاة جمال عبد الناصر ؟ . .

لقد شرح الرئيس السادات قصة المُؤامرة . في حديث الى الشعب استمر ثلاث ساعات . . وليس ما يدعو الى تكرار هذا الحديث التاريخي في هذا الكتاب .

ولكننى اقدم اليوم قصة المؤامرة كاملة ، على لسان أحمد شهودها ، الله ين حضروا كل خطواتها واجتماعاتها . . وكشف فى التحقيقات أسرار كل ما جرى ، واجاب على كل الأسئلة الحائرة .

في هذا الفصل يروى احمد كامل رئيس المخابرات العامة السابق · كل الأسرار .

وقبل أن يصل القارىء إلى كلمات أحمد كامل . . علينا أن نقدم صاحب هذه الكلمات اليه . .

تخرج احمد كامل في الكلية الحربية, عام ١٩٤٦ ، وعمل ضابطا في القوات المنسلحة حتى مارس ١٩٦١ ، ووصل الني رتبة العقيد ثم نقل الى وظيفة مدنية برياسة الجمهورية بدرجة مدير عام في عام ١٩٦٤ ، وانتدب للعمل بالاتحاد الاشتراكي عندما كان أمينه العام حسين الشافعي . ومكث في الاتحاد الاشتراكي بلا عمل ٣ أشهر ، وشكا ذلك الى جمال عبد الناصر الذي انهى انتدابه . وقدم نفسته الى سامي شرف سكرتير الرئيس للمعلومات ، ولم يكن يعرفه من قبل . وكلفه بالعمل في مكتبه . وامضى ٢ أشهر في هذا المكتب بدون عمل أيضا ، الى أن أبلغه سامي شرف انه مكلف بالعمل في التنظيم الطليعي بالاتحاد الاشتراكي .

وبدا القراءة عن الاشتراكية في فترة الأشهر الستة التي بقي فيها في مكتب سكرتير رئيس الجمهورية بلا عمل ، ثم بدا عمله في التنظيم الطلسمي برئاسة شعراوي جمعة في مجهموعة الننظيم بمصر الجديدة التي كان يراسها سامي شرف ويعاونه أحمد شهيب ،

وفى اكتوبر عام ١٩٦٥ ، عين محافظا لأسيوط ، وانقطعت صلته بالتنظيم الطليعي الا في حدود محافظة أسيوط .

تم ابلفه عبد المحسن ابو النور الأمين المساعد بالاتحاد الاشتراكى . بعد اخراج على صبرى من الاتحاد الاشتراكى ، انه تقرر اسناد مسئوليه منظمة النباب اليه بدلا من حسين كامل بهاء الدين .

ويقول احمد كامل: « رحت وقابلت سامى شرف وقلت له انا عاوز مهلة افكر فيها » . فوافق . ورجعت الى اسيوط . وبعد شهر ، سافرت الى القاهرة وقابلت سامى شرف فبصيت لقيته بيحكى لى أن الشباب حالته سيئة ، والبلد والنظام كله فى خطر وعاوز اللى يسنده ، ، وبسيت لقيته بيبكى بالدوع . فأنا الحقيقة انزعجت وقلت له أنا رايح استلم الشياب داوقت » . .

وتسلم عمله ، وكانت قد توطدت علاقة بينه وبين سامى شرف في الفترة من ١٩٦٤ الى ١٩٦٧ نتيجة العمل معه ، . لأن سامى شرف كان المسئول عن خلية التنظيم التى ضم اليها احمد كامل فى شرق القاهرة ، وكان احمد كامل يقدم له التقارير مباشرة مكتوبة بخط يده . ثم صدر القوار الجمهورى بتعيينه امينا للشباب فى اول سبتمبر ١٩٦٧ ، فنقل الى الاتحاد الاشتراكى بدرجة نائب وزير وبمرتب وزير واستمر فى المنظمة المسهر . . ووقعت حوادث الطلبة والمظاهرات فى فبراير ١٩٦٨ . . وصدر بيان ٣٠ مارس ، واعيد على صبرى الى الاتحاد الاشتراكى واتهمت منظمة الشباب بأنها هى التى دبرت مظاهرات حلوان .

وترك احمد كامل منظمة الشباب والاتحاد الاشتراكي بعد أن وجه شعراوي جمعة هذا الاتهام الذي أيده على صبرى وسامي شرف .

وبقى أحمد كامل فى التنظيم الطليعى ، ثم عين فى ٧ مايو ١٩٦٨ محافظا للمنيا وبعد ٧ أشهر عين محافظا للاسكندرية ، وبقى فى هذا المنصب حنى نوفمبر ١٩٧٠ عندما عين رئيسا اللمخابرات العامة بعد وفاة جمال عبد الناصر . وقال له سامى شرف أنه صاحب قرار تعيينه ، مؤيدا من

سمر اوى جمعة ووافق الرئيس على ذلك . كما أبلغه أنه كان مرشيحا وزيرا السماب ، ولكن سامى شرف أراد التخلص من حافظ اسماعيل الذي كان رأسا للمخام أت بحجة « أنه رجل لأشف » . .

ولكن الحقيقة أن حافظ اسماعيل كان رجلًا عفيا مستقيما في قمة أن سياءة ، شريف المقصيد في عمله ، ولذلك كان استمراره رئيسيا المخابرات ، عقبة صعبة امام اطماع سامي شرف وشعراوي جمعة .

و سدر قرار تعيين احمد كامل رئيسا للمخابرات وباشر عمله حتى قبض ما ١٠ فى قضية المؤامرة ، وبدأ التحقيق معه فى الساعة التاسعة من مساء. ١٩٧١ .

#### \*\*\*

وقد سمعت عن احمد كامل وهو محافظ الاسيوط . كان كتسلة من النساط والحيوية . وعندما عين محافظا للاسكندرية رفض إن يسكن في المنزل المخصص للمحافظ . وتبادلت معه الرأى في كثير من المشكلات ، فوجدته يعبر عن روح وطنيسة . وسمعت من جميع زملائه انه بمثل الضابط المصرى الممتاز .

ولكن فجاة تغير كل شيء في احمد كامل ، منذ عين رئيسا للمخابرات العامة باقتراح من سامى شرف ، حنى أن الرئيس انور السادات استدعاه الاستماع منه الى سير العمل في المخابرات العامة ، ولم يتفوه للرئيس بكلمة ، احدة ، عما كان يجرى من مؤامرة للتخلص منه ، وكان احمد كامل يعرف كل شيء .

ولدن طبيعة احمد كامل عادت اليه بعد القبض عليه ، واجه أزمة ضمير فادره . فلبس هو من اللتعفنين أو من هبئة المنتفعين بمراكز القوى ، ولكنه أنزلق في طريق ليس طريقه ، وذاتت علاقته الوثيقة بسمامي شرف ، ، التي قدمت له المنصب بعد المنسب ، هي السبب في أنزلاقه ، ، ، ولكنه أفاق الى نفسه ، بعد أن بدأ الحقيق في المؤامرة ،

اعسر ف بكل شيء « ما له وما عليه » .

كانت شهادة احمد كامل . . هى ركيزة قائمة الاتهام في المؤامرة . لانه الله عن احداث عديدة ، واجنماعات هامة ، واتفاقات اساسية في . . . مؤامره التخلص من انور السادات .

وكان الرئيس انور السادات يعلم تماما ، ان احمد كامل يخفى الشيء الكثير ، وتلقى الرئيس معلومات من داخل المخابرات بأسلوب غير مباشر ان احمد كامل يستعين بفرقة خاصة من الشباب فى المخابرات العامة ، لا يعلم عنها احد فى المخابرات شيئا ، وان هؤلاء النباب من استحاب الاتجاهات الماركسية ، ولم يكن معروفا عن احمد كامل أنه من الماركسيين ، ولكنه عندما عين فى مكتب سامى شرف للمعلومات ، فى حياة الرئيس ولكنه عندما عين فى مكتب سامى شرف للمعلومات ، فى حياة الرئيس جمال عبد الناصر \_ وجد فراغا كبيرا فى الوقت ، كما قال فى التحقيقات ، وبدأ يدرس الاشتراكية واقتنع بها ، ثم بدأ يكون علافات عديدة بالكتاب الماركسيين .

ولكن الرئيس السادات لم يفاتح رئيس المخابرات بما علم . واكنفى باستدعائه وسمع منه كل شيء ، الا التيء الهام الذي استدعاه من اجله .

ولم يستطع احمد كامل أن يبرر هذا الخطأ ، ولم يدافع عنه ، واكتفى بالاعتراف بأنه أخطأ . ويؤكد كل من اتصل به خلال التحقيق والمحاكمة وبعد الافراج عنه ، أنه واجه انهيارا نفسيا ، وشعورا عميقا صادقا بالندم ... فهو في حقيقته لم يكن يحترم هؤلاء الذين كان يعمل معهم .. وقد واجههم بأنهم مكروهون من الشعب ومن الجيش الذي تصوروا أنه يمكن تحريكه لعزل السادات ..

والآن . . ماذا قال أحمد كامل ؟ . .

السؤال: هل لديك مبرر معقول لعدم ذكر ما تجمع لديك من معلومات الى السيد الرئيس وانت تراس جهازا يتبعه مباشرة ا

أحمد كاهل: إنا أعترف أنه غلط منى ، والحقيقة أنا لم أكن سيىء النية . وغير مشترك معهم فى شيء وأنا معنديش تبرير مقبول أقوله ، وأنا لم أتصل بأحد ولم أشترك فى أي تحرك مضاد .

وقال أحمد كاهل: ان المجموعة بدأت متنافرة . فالعسلاقات بين على صبرى وسامى شرف اخفى عن على صبرى وسامى شرف اخفى عن على صبرى رحلة السيادات السرية الى موسكو . . ولكن تدخل محمد فائق ووفق بيشهما . أما شعراوى جمعة فقد كان مسيطرا على سامى شرف دائم الاتصال والاجتماع به ليل نهار .

وأحمد كامل يصف قيادات المؤامرة .

على صبرى: رجل حبيث جدا ، ومكروه من الجماهير .

شعراوی جمعة: نابه ازرق.

سامى شرف: غاوى سلطة ولا راى له .

شمراوى وسامى شرف معا: اس الكر والدهاء .

واستطاع احمد كامل أن يعرف قصة المؤامرة من مراقبة التليفونات ، لقد رافيهم جميعا بتكليف من سامى شرف . وكان سامى شرف في الوقت نفسه ، يضع أجهزة للتصنت في داخل مبنى الاتحاد الاشتراكي ، تتيع له أن يستمع الى أى حديث متبادل بين شخصين في أى مكب من مكاتب المبنى .

وقال تقرير احد كبار مهندسي الاذاعة والتايعزيون الذي كاف بفحص اجهزه في الاتحاد الاشتراكي .

" بمعرفتى انا المهندس ..... وبعد حلف اليمين القانونية . قمت بأداء المهمة الني انتدبتنى النيابة العامة للفيام بها . وهي فحص الاجهزة الموجودة بحجرة السيد عبد الرؤوف سامى شرف بالطابق التاني عشر بمبنى الاتحاد الاشنراكي العربي وتبين لي ما يلى :

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

« مما تقدم تبين أن هذه الأجهزة الثلاتة الموجودة بالدولات والأجهرة المساعدة لها تستخدم لنسجيل الصوت من أماكن خارج المحجره بالمبنى و يكون القائم بالنسجيل والمراقبة موجودا بالحجرة درن أن يراه المتحدت الذي يستجل صوته ، وكل جهاز من هذه الأجهزة يقوم بنفس المهمه ويمكن تشدخيل الأجهزة الثلاثة معا بحيت بم التستجيل في بلاته أماكن محتلعة بالمبنى في وقت وحد ، هذا ولم نتمكن من متابعة الأسلاك ، لمو فة الأماكن الني تؤدى اليها الاسلاك لانها داخل الجدران » .

### اعود الى اقوال احمد كامل:

. وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر المفاجئة لم يجدوا امامهم الا انور السادات لرئاسة الجمهورية واقصد بجميع الناس اللي لم يجدوا هم اللي كانوا في السلطة ومعاهم زمام البلد بزعامة الريس ، هم شعراوي جمعة وسامي وفوزي وامين هويدي ومحمد فائق ، فالمجموعة دى الحقيقة لم تجد امامها لمد فراغ الرئيس غير انور السادات على اساس انه يسد الفراغ ويتعاون معاهم ، واقصد بالتعاون انه مايمشيش حاجة من غير الفراغ ويتعاون معاهم ، واقصد بالتعاون انه مايمشيش حاجة من غير

موافقتهم ، وكان تقديرهم لعلى صبرى كبير انما مكانش ممكن يجيبوه رئيس جعهورية لأنه مكروه من الجماهير وهم يعلموا هدا جيدا ، وكانت طلعت اقاويل عن زكريا محيى الدين وخصوصا بعد ما نشر الأهرام صورته في نعيه للرئيس ، وظهر في الصورة على انه جي رئيس جمهورية ، ولكن هده المجموعة عارضت على اساس أنه شخصية قوية ومش سهل انهم يحكموه أو يمشى معاهم زى ماهم عاوزين ، وكان رايهم أن حسين الشافعي يحكموه أو يمشى معاهم زى ماهم عاوزين ، وكان رايهم أن حسين الشافعي بالنسبة له لأنه نائب رئيس جمهورية وفي تصورهم أنهم يقدروا يمشوه زى ماهم عاوزين ، وتمت عملية الانتخابات وهم ساعدوا أنه يكون رئيس جمهورية أن

السؤال: ، قررت أنه بعد وفاة الزعيم الراحل لم تجد المجموعة التي اوضحت أفرادها سوى السيد أنور السادات رئيسا للجمهورية ، فما اللي تقصده تفصيلا من هذه العبارة ؟ (٢) .

أحمد كامل: بعسد وفاة الريس كان شعراوي جمعة وسسامي شرف والفريق فوزى وأمين هويدى ومحمد فائق وأنآ الحقيقة مش متأكد بالضبط اذا كان محمد فائق معاهم والالا ـ في تصورهم أن في أيدهم القوة التي تحكم البلد ممثلة في الداخلية والجيش والتنظيم السياسي والأعلام ، وأنهم يستطيعوا بتكتلهم مع بعض أن يسيروا أنور السادات وأمور البلد الداخلية بالوضع اللي يروه ، واحب هنا أن أقرر أن سامي شرف قال لي شخصيا بعد وفاة جمال وقبل تعيين انور السادات في فترة الأربعين يوم وقال انهم الخمسة بيجتمعوا يوميا من ايام الرئيس جمال عبد الساسر عشان يحطوا تقديرات عن الموقف الداخلي ويبلغوا قراراتهم للسبد رئيس الجمهورية بتكليف من سيادته . وقال لى أنه شكل هذه اللجنة قبل وفاته \_ واستشعرت المجموعة دى انها هي اللي في ايدها القوة ، ولما عرضوا المسالة ... من الذي يتولى رئاسة الجمهورية بعد الزعيم الراحل ، اتفقوا على ترشيح السيد أنور السادات رئيسا للجمهورية ونزلوا توجيهات لتأييده ، وكان في تقديرهم انه من المكن السيطرة عليه وتسييره بحيث أنهم يكونوا الحكام الفعليين ، والكلام ده يقين وصحيح في رأيي وأقطع بهذا الرأى من خلال أحاديثي معاهم واتصالاتي بهم وتصرفاتهم. قبَّل وبعد انتخاب الساداتُ الى أن حصلُ الصدام الأخير ،

<sup>(</sup>١) ص ٢٨ ، ٢٩ من تحقيق النيابة

<sup>(</sup> ٢ ) ص ٣٣ ، ٣٣ من تحقيق النيابة

وكان مفهوم كلام شعراوى وسامى وفوزى لى أنهم قبل تعيين الريس بقدروا يسيروه وبعد تعيينه لانهم هم أصحاب القوة والسلطة الحقيقية .

السؤال: هل تعرف انهم بحثوا امر ترشيح احد آخر للرئاسة قبل برشيح السيد انور السادات ؟

احمد كامل: كان وا"نسحا ان زكريا محيى الدين ظهر فى الصورة بعد الوفاة ، واثير هذا فى الراى العام بعد نشر نعيه للرئيس فى برواز وتركيز التليفزيون عليه فى الجنارة ، وهذه المجموعة هاجمت بقوة وبشدة هذا الاتجاه وعاتبوا فيما اعلم الاستاذ هيكل ، وكان رأيهم فى تقديرى ان زكريا الاتجاه وعاتبوا فيما اعلم الاستاذ هيكل ، وكان رأيهم فى تقديرى ان زكريا مش حايقدروا يسيطروا عليه قوى ، وتصيوروا انهم حايقدروا سيطروا على السيد انور السادات فايدوه ، وكانت الغرصة مهياة اكتر لسيادته فى النجاح باعتباره نائب الريس وزامله طوال حكم التورة ولم تخدلف معه ايدا .

السؤال: هل كانوا يهدفون بذلك الى الصالح العام فيما تعتقد ؟ المجواب: ظاهره الصالح العام ، وانهم يتكتلوا عشان يسيروا على خط جمال عبد الناصر وحقيقة انهم لا يهدفون الا الى السيطرة والسلطة.

#### \*\*\*

هذا عرض احمد كامل للنوايا من تأييد ترشيح السادات لرياسة المجمهورية . واذكر ان على صبرى قال للرئيس السادات حينئا أنه لا يريداى منصب رسمى ، اكثر من أن يكون عضوا في اللجنة التنفيذية العليا . وامتدح السادات هذا الموقف من على صبرى . . ولكن على صبرى كان يضمر شيئا آخر !

وهذا ما يتضح من بقية أقوال احمد كامل .

المحامى العام: ماهى تفصيلات معلوماتك عن الوقائع المجملة التي ذكرتها في التحقيق ؟

أحمد كامل: الذى اعلمه عن طريق مراقبة الأحاديث بوسائلي الخاصة أن على صبرى بعد أن اختلف مع السيد رئيس الجمهورية فيما بينهما بشأن المبادرة المصرية لم يقف عند حد الاختلاف في الرأى انما بدأ في تجميع رأى حول فكره من بين اعضاء اللجنة التنفيذية العليا وبعض الوزراء ومن في حكمهم يقفون ضد السيد رئيس الجمهورية . . . وكانوا متفقين أن كل واحد يواجه بوسيلته الرئيس في جلسة اللجنة التنفيذية العليا يوم

17/१/۲۱ التى تحددت لمناقشة مشروع الاتحاد . وانتهزوا فرصسة هذا اللقاء لمفاجأة الرئيس اللى لم يكن يعلم ما دار بينهم من تدبير سابق . وكان هذا أول تدبير لهم في احراج الرئيس والوقوف ضده في اللجنسة التنفيذية العليا ، حيث كانوا يعلمون بأنه على غير علم بتدبيرهم واتفاقهم . .

المحامى الغام: اليسبت لديك معلومات عن موقفهم في المرحلة التي تلت اللجنة التنفيذية العليا بعد ما سلف أن ذكرته ؟

احمد كامل: ثبت من اللجنة التنفيذية العليا أنهم نجحوا فيما اتفقوا عليه لأن يوم ٢١/٤/١١/١ كانت نتيجة الأجتماع أنهم وقفوا أربعة أصوات ضد ثلاثة ثم اتجه السيد الرئيس الى عرض الخلاف على اللجنة المركزية فازدادت فأعلية تدبيرهم لاتخاذ موقف مضاد للسيد رئيس الجمهورية في اللجنة المركزية في الرأى بشأن الوحدة ، وتبين لي أنهم يوم ٢٣٠/٤/٢٣ قد اجتمعوا لدى شعراوى جمعة ووضعوا خطة معينة للتحرك وعن موقفهم في اللحنة المركزية وبين أعضائها مؤداها العمل على أن الشعب لا يتخذ رأيا معينًا في موضوع الاتحاذ لأن الخلاف له صدى مما أحدث بلبلة وقلقًا قد يؤدى الى تطور داخلي ليس من رايهم ، وأن يسبقوا ذلك بموقف معين هو ألمل على تأجيل اتخاذ قرار اللجنة الركزية وذلك عن طريق المؤسسات السياسيَّة بادئين باللجنة المركزية ثم مجلس الوزراء واخيرا مجلس الأمة ، اذ أن لبيب شقير أوضح لهم بأن لائحة المجلس تنص على أنه يحيل الموضوع على لجنة ، وأن العمل من خلال اللجنة المركزية يتم من خلال البحث عن مؤيدين في اللجنسة المركزية في التنظيم وهو استمرار في احسراج رئيس الجمهورية برفض الوحدة ، وأن العمل يكون في اتجاهين: الاستناد على المؤسسات السياسية والاستناد على القوات المسلحة ، وقد ذكر على صبرى لمحمد فائق نقلا عن عبد المحسن أبو النسور أن السسيد رئيس الحمهورية يضعهم أمام أحد اختيارين أما أن يركبهم أو أن يضعوه في

وفى هذه الفترة بالذات استقر رأى جميع هؤلاء على تأجيل البت فى اصدار قرار بشأن الاتحاد أمام اللجنة المركزية التى تحددت لانمقادها يوم ١٩٧١/٤/١٩ . وذلك تمهيدا لعمل معين خطير يتم ويخدمه هذا التاجيل، وذكر شعراوى جمعة أنه رتب للجنة المركزية عن طريق الاتصال بالأعضاء بالتنظيم حتى يمثل البعض دور الرقض وفريق يمثل دور التأييد ثم يتقدم

جزء ثالث باقتراح التاجيل للدراسة ويصر على التصويت فيحصل هذا الراى على الأغلبية ، واضاف على صبرى انه في هذه الحالة سينضم المتحرجون الى الموافقة على التأجيل ، واتفقوا على أن التأجيل يكون لدة اسبوع ، وذكر على صبرى أن مدة الاسبوع لا تكفى ولكن ذكر شعراوى جمعة أن فوزى بحيكون جاهز وانه مالى ايده ، كما قال شعراوى جمعة أن اللجنة المركزية لن تجتمع مرة ثانية ، وأنه ممكن لو إضطرتهم الظروف لتقرر اللجنة أنها لم تنته بعد وبدلك تكون العملية في ايديهم ، أى أن الاتفاق على أن يتم العمل من الفريق فوزى في خلال التأجيل وهو الاسبوع، أو اذا استدعى الأمر الى أكثر من ذلك ، أى أن عملية التأجيل مستمرة لو اذا استدعى الأمر الى أكثر من ذلك ، أى أن عملية التأجيل مستمرة الاسكندرية ، والذى سيكون مستعدا لذلك . وكان شعراوى جمعة يؤكد الأسكندرية ، والذى سيكون مستعدا لذلك . وكان شعراوى جمعة يؤكد الفريق فوزى وتمامه قبل الاجتماع الثاني للجنة المركزية واكل شعراوى حمعة أن التحرك هو على مسئوليته وكان هذا هو التدبير الذي اتفقوا عليه جميعهم . . (١) .

#### \*\*\*

ويتبين من ذلك ان الخطة العامة للمؤامرة كما رواها أحمد كامل ـ وفي حدود ما ادلى به من اعترافات ـ تسير في اربعة اتجاهات رئيسية : استخدام الؤسسات الدستورية لتصوير خلاف في الراى يجبر فيه الرئيس على الخضوع لارادة المتآمرين .

ثانيا: استخدام التنظيم السياسي وتنظيماته وتشكيلاته لتعبئة الرأى المام واثارة الاضطرابات وأعمال الشيفب بقصد تحقيق مزيد من الضفط على رئيس الجمهورية وأرهابه ومنعه بالقوة من ممارسة سلطاته .

تالثا: اذا لم يخضع رئيس الجمهورية واستطاع أن « يركبهم » - على

<sup>(</sup>۱) قال احمد كامل في التحقيقيات ان الدكتور محمد دكرورى ويوسف مكدادى واحمد عبد الاخر ومحمد عثمان كانوا يتحركون في اتجاه مضاد لتحرك شدوى جمعه في اللجنة المركزية وقال انهم واجهوا شعراوى في حضور عبل المحسن ابو النور بهذا في استراحة اجتماع اللجنة المركزية يوم ۲۰ ابريل سنة ۱۹۷۱ وقالوا له: انك اديت تعليمات للتنظيم ان يتحدرك غسد الوحدة بدون عامنا وإحنا امناء في التنظيم،

حد تعبير عبد المحسن أبو النور - فليس أمامهم الاحبسه أو اعتقاله.

رابعا: تهيئة القوات المسلحة للتدخل خلال فترة تأجيل انعقاد االجنة المركزية وذلك حينما بكون قائدها العام « جاهزا للعمل » بعد عودته من الاسكندرية .

وقدل أن نمضي في تسبحيل أقوال أحمد كامل ، نورد للقاريء بعس نصوس ما دار بين اعضاء المؤامرة من احاديث واتصالات قبل اجتماع اللجنة التنفيذية العليا . . ثم قبل اجتماع اللجنة المركزية وبعدها . وبعد صدور قرار الرئيس السادات باقالة على صبرى بعد خطاب الرئبس السادات في عيد العمال في أول مايو في حلوان . . أن هذه التسجيلات هي من صنع أطراف المؤامرة . هم كانوا يراقبون بعضهم . . والحلك فهي ادلة على خطوات المؤامرة.

هــذا مثلا حـدث بين على صــبرى ومحمـد فائق تم في مساء بوم ٢٠ / ٤ / ١٩٧١ أي في اليوم السابق على اجتماع اللحنة التنفيذية العليا في استراحة القناطر ، وفي هذا الاجتماع لم يصوت ضدهم الا الدكتور محمود فوزى وحسين الشافعي .

### يدور الحديث كما يلي:

على صبرى: ايه عملتوا ايه النهارده في اجتماع مجلس الوزراء أ محمد فائق : لا . . ما تبحسش الموضوع خالص . وقالوا على اساس أنه بعد اللجنة يعنى جايبقي تخصص جلسة خاصة بعد اللجنة التنفيذية الاسمسبوعية الجاي يعني فمحصلشي ، وبعمدين المجلس بأه حاجة غبي معقولة . مفيش حاجة أبدا . يعنى ألنهارده عمالين بنبص لبعضنا . على صبرى : وأنا خفت تطلعوا بيان بالم افقة .

محمد فاتق : لا . . طب ومجلس الوزراء يملك ايه ا . . . يوافق على ايه ؟

على حسيرى: لا . . يعني يوافق على الوحدة يعني .

معتمد فايق : لا طب ومجلس الوزراء مالو يعني مفروض ما . على حسيرى : هو أنا عارف ، هو نيه نظام ؟ ( نضحك ) .

معدمه فايق : ( يضحك )

على صبري: ما هو أي حاجة تحصل في البلددي .

محمد فايق: اختصاص اللجنة الننفيذية العليا بقى .

على صبرى: هه ؟

محمد فايق: اختصاص اللجنة بكره بقى .

على صبري: اه .

محمد فايق : مفروض اللجنة حا تبحث الكلام ده يعنى ، موش كده سيه بكره الجلسة .

على صبرى : آه بكره الساعة ١٢ .

معصمد فايق: الساعة ١٢ .

على صبرى : العركة .

محمد فايق: (يضحك) حاتبقى معركة صحيح والاأيه ؟

على صبرى : آه طبعا .

محمد فايق: إنما يعنى سيادتك خش العملية بجدية معينة .

على صبرى: ايه ؟

محمد فايق : لا يعنى المنطق اللي بتقولوا سيادتك حاسم كويس جدا يعنى ع الاخر .

### انه اعرف ازای احرجه:

ثم يستمر الحديث بين على صبرى ومحمد فايق ليكشف عن النوايا الحقيقية لعلى صبرى خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا والذى كان قد اعد له واستعد له:

على صبرى: لا تعسر ف انا محضر اصلى . . وبعدين ابه حا أفرد القصة من طاطأ اللي حصل قدامي . . أقول حصل كذا وكذا وبناء عليه انا غير موافق لا موضوعا ولا اسلوبا على هذا الموضوع بس والاسلوب اخطر من ال . . . .

محمد فايق: ٦٥ لأن الموضوع هو الموضوع زى ما باقول لسيادتك يعنى اول مرة لما كنت باتكلم (الايكور) يعنى فعلا ما يتفهمش بره يعنى •

على اصبرى : لا ، لا شوف اصل انا حا أقول لك الموقف أن الواحد طبعاً قاعد يتصور الديالوج وبتاع والقصور وبتاع ، هو فيه حاجة من الاثنين : يا أما تصــل الأمور ، الأمور طبعا أزمة يعنى أثارة الموضوع فى حد ذاته أزمة كبيرة بينى وبينه ، يعنى قطعا مش حايعجبه الكلام اللى انا حاأ قوله ، قطعا حالحرجه احراج كبير جدا بالكلام اللى حالحكيه ،

قطعا حااحرجه تجريح شديد جدا ، موضوعيا بسرد الوقائع ، قطعا حااهز صورته أمام اللجنة التنفيذية العليا هز شديد جدا ، فاذى ذى ما يقولوا الفاز اتكسر أو انشرخ ممكن تدارى عليه أو تلحمه لكن حايترك الاثر بتاعه ، مفيش شك يعنى ما فى شك فى هذا ، أنا ما عندى شك فى هذا بصرف النظر عن أيه النتيجة اللى حائصه اليها ، قد تصهل الى شدو أن اسرف النظر عن أيه النتيجة اللى حائصه اليها ، قد تصهل الى نسوان ناس مش عاوزه كلها مقتنعة ما باكلمش واحد الا ويقول لى أنا ما متنع بكلامك والخطوة غلط ، والله عاوزين يطبطبوا عليه أنا مابطبطبش ، أنا حااقول سلامو عليكو ، والله زنقوه وعقل نلاقى له مخرج ، زنقه وماعقلش يقى يشو ف خلاصه . . هو يتحمل مسئولية تصرفه ، انمهان العملية يعنى تشهوى باعتقد أن تسويتها كان . .

محمد فايق: لا يمنى هو بمنى الواحد يعنى مجرد اثارة الوضوع زى ما سيادتك بتقول .

على صبرى: مين ؟

« الله فايق : باقول مجرد اثارة الموضوع في حد ذاته يعني هو مفيش شك انه ضغط وانه موقف زي ما سيادتك بتقول .

دى حاجة تجنن!

محمد فايق: انت اتكلمت مع ناس كتير في اللجنة والا آيه ا

على صبرى: لا ما اتكلمتش أنا ملتزم بالخط بالاسلوب الصح ، ، حااتكلم في اللجنة لما ييجى وقت اللجنة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية العليا حااتكلم في اللجنة المركزية لو ما وصلناش لقرار بكره ،

محمد فايق: أنندم ؟

على صبورى: لو ما وصلناش لحل بكره ، حاانشر هذا الكلام كله على اللجنة .

محمد فايق : يا ترى هو مقدر اهمية اللجنة واجتماع بكره وبتاع ؟

على صبرى : لا طبعا .

محمد فايق: أنندم.

علی صبری: ابدا .

محمد فايق: تفتكر سيادتك كده ؟

على صبرى: خالص .

محمد فايق: مش معقول ؟

على صبرى: هه آ

محمد فايق : مطمن على الاجتماع بتاع بكره كمان .

على صمرى : آه ما هو ، مشى دريان .

محمد فايق : والله دى حاجة تجنن مش معمول :

على صبرى " طب هو كان مطمن . . طيب ما اتصلش بيهم ليه ؟ محمد فأيق : ما اتصلش بمين ؟

على صبرى: ما اتصلش باعضاء اللجنة ليه ؟ علشان يطمن حتى ؟ محمد فايق : آه .

على صبرى: يقنعهم واحد واحد ..

محمد فأيق : أه آه آه ما شفتس سيادتك لما رجع لا

على صبرى: هه ؟

محمد فأأيق : ما اتصلتش بسيادتك من بعد ما رجع يعني ؟

على صبرى : وحا يتصل بي ازاى اذا كنت انا قاطعته .

محمد فايق : آه

على صمرى: واخد منى موقف . . ما اتصلس ولا بعبد المحسن .

معدمه فايق : آه بعبد المحسن .

على صيرى: ما اتصلش ولا بلبب.

محمد فايق: ما اتصلش بلبيب .

على صميرى : ولا بضياء . . حسين الشافعي يمكن .

محمد فأيق : ضروري آه .

على صبرى : بس ، ، ، اتصل بفوزى يمكن طبعا مما يدل على انه مش مقسدر حاجة . يعنى تعسر ف او أنا مطرحه باقدر موقف اجيب واحد واحد ، واقنعه ، أو على الأقل اكسبه في صفى أبدا ولا عمل دى . ما عبد المحسن بيقول لى دا مخطط قلت له ما يخطط .

محمد فايق: اله ؟ مخطط ؟

على صبرى : مخطط وعامل مش عارف ايه لضرب القوة كلها . قلت له ده يخطط ده ؟ ... (ثم عبارات بذيئة )

محمد فايق: (يضحك)

على مسروى : طيب لما يبتدى يخطط . مش يبتدى يخطط من اللجنة

الننفيذية العليه ؟

محمد فايق: طبعا.

على صبرى: خطط في اللجنة التنفيذية العليا ؟

متحمد فايق : مش باين طبعا .

على صبرى: ما بأنش . . ما عملش حاجة . . ما كلمش حد .

محمد فايق: مع ان ده موضوع خطير حقيقى ، يعنى ما يبقياش اخطر من كده صحيح يعنى .

على صبرى: المصيبة انه عارف ان انا معارض ، وبعد ن انا مقاطع بعنى بكره لازم انتظر منه موقف .

متحمد فايق : آه

على صبرى: طيب ما خططش للاجتماع بتاع بكره حابعمل أيه ؟ ( يضحك ) مش مصيبة دى ؟ ما أتصلش بعبد المحسن مثلا حا يقنعه على الأقل يكسبه لصفه علنان ما يجيش في صفى .

محمد فايق: ماتصلش بيه ولا حاجة ؟

على صبرى: ابدا .

محمد فايق: لا مش بتقول سيادتك اتصل بعبد المحسن ؟

على صبرى: هه ؟

محمد فايق : اتصل بعبد المحسن .

على صبرى : لا ما اتصلس .

محمد فايق : ولا عبد المحسن كمان ؟

على صبرى : ماتصلش .

محمد فايق : آه .... ياه .

على صبرى: والله ، بيشم النسيم ومطمئن وحاطط فى بطنه بطيخة صيفى ونام كويس وارتباح كويس ، ، ، الساعة ١٢، تعالوا كلمتين والله فى نص ساعة والسلامو عليكو هو متصور كده ، واقصى ما هو متصوره منى ودا تقديرى أنا يعنى أنا مش حاأحضر ودى تربحه .

محمد فايق: آه مش بعيد أبدا هو فاكر كده .

على صبرى : عدم مرواحى للمطار ويتاع معناها ان انا مقاطع ومش رايح بكره فكايقعد يقول لهم كلمتين وسلامو عليسكو وفلان ما حضرش خلاص . محمد فایق: دا مش بعید یکون دا التقدیر فعلا مش بعید ابدا . علی صبری: مش دی مصصیبة دی ، ، ، یعنی تبین لك انه علی

۸ انفار مش عارف یتکتك .

محمد فايق: ( يضحك ) .

على صبرى: (يضحك).

#### الرئيس أيامه معدودة:

وكان احمد كامل قد دكر في اعترافاته « كما سأروى بعد ذلك » ان على صبرى كان يهددافراد المجموعة المتآمرة بأن السادات سيستخدم معهم « ضرب الجزم » وبانه سيسيقوم بتصفيتهم واحدا واحدا لينفرد بحكم البلاد ، ويأتى هذا الجزء من الحدديث على نفس هذا الشربط السيحل :

محمد فايق: مش معقول يافندم ماحدش حايتكلم بكره ... مش معقول يمنى ؟

على صبرى ; يعنى انا داخل والعملية في ذهني بهذا الشكل .

محمد فايق: بس انا نفسى أن سيادتك يعنى برضه بالهدوء ماتفقدش امصابك في أي حاجة .

على صبرى: انا ما بفقدش اعصابى لو هو فقد اعصابه .

محمد فايق: ما باخدش دا يعنى كذا أو كذا يعنى العمليات يعنى أنا فى تصورى برضه الموضوع لو خدت المناقشة شكل جدى وبناء ووضحت حاجات يمكن ما كانتش وأضحه.

على صبرى: ايه اللي حا توضحه ؟

محمد فايق : لا يعنى ابعاد العملية بهذا الشكل يصبح هو مفكرش فيها هني .

على صبرى: ازاى ؟ طب ازاى دا يقدم على خطوة من غير ما يفكر فيها ؟

محمد فايق: ما هو ده اللي بينحط قدامه بأه بالشكل ده . على صبرى: والله عقل .

محمد فايق : وترك الباب مفتوح .

على صبرى : عقل كان بها ما عقلش انا مليش دعوه بيه ولا يمكن دقيقة واحدة اقعدها ابدا ، ابدا حايضربكوا بالجزم بعد كده .

محمد فايق: ( يضحك ) طبعا. ما هو وأضح .

على صبرى ، حا يضربكوا بالجزم .

محمد فايق: لا هى العملية دى ما حدش يختلف فيها يا افندم يعنى عملية ال . . ما حدش يختلف فيها ابدا .

على صبرى: طيب ، أما ما اقبلش انى إضرب بالجزمة .

محمد فايق: لا هو الواحد بيتكلم سيالاتك بتتكلم في موضوع يعنى في الواحد متفق تماما في هذا بس ايه هو الواحد يعنى أبه الاسلوب اللي يحقق أكبر مصلحة ممكنة وتستفيد منه البلد أكتر . . .

على صبرى: طيب يقوللي .

محمد فايق: يمنى هل عملية تصفية كاملة مثلا تفتكر سيادتك هل دبت البلد تستفيد منها .

على صبرى: تصفيه ايه ؟ .

محمد فايق: بعنى تصفيه كل المناصر الكوسية .

على صبرى : آه ، البلد تستفيد ،

محمد فايق : هل البلد تستفيد لا

على صبرى: آه ، احسن من عدم التصفية والرضوخ لانه لن يستطيع أن يحكم هذه البلد بعد التصفية ابدا وحا تبقى ايامه معدودة ان يستطيع ان يحكم عده البلد بتصفية ، بس او صفى واحد لوحده طبعا ممكن انما تصفية بمعنى تصفية زى ما متصورين لن يستطيع ان يحكم هذه البلد ابدا وحا تبقى ابامه معدودة ولن يقبلها منه أى واحد في ألبلد لا عدو ولا صديق .

محمد فايق : ما هو زى سيادتك ما بتقول مش حا يتعمل مرة واحده على صبرى : يمنى ايه حا يتعمل مرة واحدة ؟

محمد فايق : ما تتعملش مرة واحدة باقول يعنى آه ما هو سيادتك قاهم يعنى وجهة نظرى صبح .

على صبرى : طيب أو وقفنا كلنا رجاله حا يعمل آيه ؟ محمد فايق : ( نضحك ) -

على صبرى : ما هو لازم يا يصفى خالص با مش حا يقدر يصفى واحد ادى الوضوع ، انفا لو كل واجد قال معلهش وبتاع واسكت واستنى على الحياد ماهو حايجيلو دوره بعد

کده ، بس انا مش حااستنی ۱۱ پیجی دوری بیدی لا بیدی عمرو .

\* \* \*

وينتهى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا برياسة السادات . ويتضع منه موقف مراكز القسوى . على صبرى ، لبيب شقير ، ضياء الدين داود ، عبد المحسن ابو النور . صوتوا ضد الوحدة . وحضر شعراوى جمعه الاجتماع . وطلب اليه المرئيس ان يدلى برايه ، وقال شعراوى انه امين التنظيم وليس له صوت . ولكن السادات طلب ان يستمع الى رايه ، فتحدث ضد الاتحاد مع ليبيا ايضا .

ينتهى الاجتماع ، ويقرر الرئيس السادات دعوة اللجنة المركزية الى الاجتماع لمناقشة الموضوع ، ويرجو عبد المحسس أبو النور الرئيس أن يؤجل هذا الاجتماع بعض الوقت بحجة ترتيب « الجو » ، ، ولكن الرئيس يرفض بشدة ، ويصر على اجتماع سريع ، وكان الرئيس يرفض التاجيبل ، لانه يريد أن يتصوروا أنهم هم الذين سيحصلون له على التاجيب لانه للركزية لاتفاق الاتحاد . ومعنى ذلك أنهم السيطرون على اللجنة المركزية ، ومن ناحية أخرى ، فالاجتماع السريع ، لا يعطيهم فرصة كافية « لتوضيب » الاجتماع كما يشتهون ، وتحدد يوم الاجتماع في ٢٥ ابريل ١٩٧١، ١٠

وهدا نص حدیث بین شعراوی جمعه وعلی صبری یوم ۲۳ ابریل ای قبل الاجتماع بیومین ، وفیه یؤکد شه عراوی جمعه آن الفریق محمد فوزی « سیکون جاهز » ۰۰

## شعراوى : ايه راى سيادتك يا افندم ؟

على صبرى: أنا كان لى رأى عرضته على عبد المحسن . والحقيقة انا قعدت أفكر . وأنا نفكر فى الجاهين . الجاه اللجنة والناس بره . يعنى بالكلم على الموقف الداخلى والقوات المسلحة والكلام اللى قلتوه امبارح . ومفيش شك أنه فيه بلبلة وفيه قلق وفيه أى حاجة تقسدر تحصل . فأنا لى هدفين فى تصورى يجب أن يكون لنا هدفين . الأولانى هو العمل من خلال المؤسسسات والتكتيك اللى نتبعه وفى نفس الوقت طمائله ولم الجبهة الداخلية تمهيد للى ، » ، (لم يكمل)

شعراوى: ايوه

على صبرى: عملية التأجيل نقط \_ يعنى كون اللجنة تجتمع وتاخد قرار بالتأجيل ، ، في تصورى أنه حيمشي في أجراءاته ، ، جيستمر ،

حا يتحدى اللجنة ويستمر (يقصد الرئيس) .

ش**مراوي :** ابوه .

على صبرى: برضه حيوصل لطريق مسدود . . بعنى سواء محلس الوزراء وافق أو موافقتى .

شمهراوى: لا احنا خطتنا ان احنا نقول لمجلس الوزراء .

على صبرى : ١نا باقول سواء كده أو كده . . حابو صل لمجلس الامة حيلتزم بفرار اللجنة المركزية .

شعراوى: ولبيب بيقول ان مجلس الأمة من لأنحته ان أى مونسوع زى كده يتحال على لجنة .

على صبرى: طبعا وحياخد قرار بالتأجيل طبعا زى اللجنة المركزية، لانه هو ده الحل اللى ممكن بجيب حتى المتحرجين يصوتوا معاك ، الما الجزء الآخر اللى هو الناس والقوات المسلحة حتستمر حالة « الـ » ، طالما الموضوع معلق ومؤجل فحالة « الـ . . . » ؟ ، لا موجودة واللى خلالها ممكن ان يحدث اى شيء ، من هنا لغاية ما يكون فوزى جه .

#### شعراوى : ايوه .

على صبرى: فانا فكرت فى تعديل فى الاقتراح باقول ايه . . نطلب التأجيل أو قرار اللجنة المركزية يكون بتأجيل بحث الموضوع لحين ازالة أثار العدوان والانتهاء من المعركة ، وبالطهريقة دى بابقى نطمن الجبهة الداخلية كلها والجيش أن المعركة جاية والشعب يعرف أن المعركة جاية وأن هذا الموضوع حا يطرح بعد كده

شعراوی: لو سیادتك أخذت قرار بالشكل ده حایدعو المؤتمر المقومی ویبلبلنا اكثر لأن ده معنسه رفض كامل له ، انا مش عایر ابین له انی بارفض ، انما بادرس وبادرس للدة اسبوع .

على صبرى : اصل اسبوع مش كافي .

شعراوی : فوزی حیکون جاهز .

علی صبری : کده .

شعراوى : انا مالى ايدى من النقطة دى .

على صبرى: اه .

شعراوى: لكن لو سيادتك قلت الجل لحين ازالة آثار المدوان - يبقى سيادتك اللجنة رفضت مشروعه بالكامل ومبنى هذا حيقول لا

انا حا ادعو المؤتمر لل فانا مش عايز أوديه الى سكة ثانية لله انما أنا بقول والله المشروع ده كوبس واحنا وحدويين لكن يحتاج منى دراسة فهله الدراسه مس ممكن هدا الموضوع أن اللجنه المركزية توافق عليه في يوم والا معناه أننا ما عطناش الموضوع حقه في الدراسة فاحنا بنشكل لجنة حاصة لدراسته في مدة اقصاها اسبوع وييجى بعد كده مجلس الوزراء بقول ما دام اللجنة المركزية اجلت فاحنا بنشؤجل للمجلس الأمة يحيله الى لجنة وبذلك بقى تخطينا .

## على صبرى : هو هبعتبر دى هزيمة له برضه

شعراوى: هو حا يحضر واحنا نصر بس هنسا ما عندوش الحق او السلاح اللى يدعو بيه المؤتمر لأن اللجنة المركزية مار فضتش . اللجنبة المركزية بتدرس لكن لما سيادتك تقول ولحين ازالة اثار العسدوان يبقى معناها ان سسيادتك رفضت المشروع . فيسدعو المؤتمس ويتصرف بقى تصرفات ثانية . انما سيادتك لما تقول انا حادرس يبقى حق المجنة انها تدرس الموضوع ، مش ممكن اخش في موضوع بالشكل ده واوافق عليه في نفس الليلة ، نشكل لجنة تدرسه ونمشى ونؤجل اسبوع .

على صبرى: مش بكره حايحصل المناقشة اللي حصلت في اللجنية التنفيذية ألعليا ضرورى .

شعراوى: حتحصل ، بس سيبادتك توقع انه فيه ناس حاتر فض وتعارض وناس حتسوؤيد وباس تروح داخله بعسد كده وتقول والله الموضوع ده يحتاج لدراسة وبنقترحه ونصر على التصويت عليه فياخد غالبية ، هو يصر واللجنة تصر ، حيجد نفسه في نقطة ميقدرش يرفض قرار اللجنة .

على صبري : مش عارف . . أنا خايف من العملية كده .

شعراوى: مسئوليتى يا أفندم ، احنا حنتحرك تنظيميا على هذا الاساس « حنتحرك » أنما لحين ازالة أثار العدوان حايصدد وحايقول لا أنا مشى ماشى يا أما تقولوا آه ، يا أما تقولوا لا .. ويحط اللجنة فى احراج .. ويقول أنا حادعو المؤتمر القومى وتلاقيه بقى سيادتك عرف أن العملية ماشية ضده .

#### \* \* \*

وواضح من هذه المحادثة المسجلة بأوامر سامى شرف نفسه ان المهزلة التى جسرت في اللجنسة المركزية يوم ٢٥ / ٤ / ١٩٧١ كان قد جسرى

لتدبير لها بين اقطاب المؤامرة ، وان السالة لم تكن على جد زعم على صبرى في التحقيقات مجرد معارضة بالراى الحر في امور تهم البلاد ، ولكنها كانت مؤامرة مدبره ، عملت لها مراكز القدوى قبل الاجتماع فدبرت وخططت حتى اخرجت المسرحية الهزالية التي جعلت من اللجنه المركزية مسرحا للعرائس التي امسك بخيوطها إربعة الو خمسة السخاص يحركونها باصابعهم وفق الأهواء والاطماع .

وتمت السرحية . ومنع السادات استمرارها ، بعد ان تحدث الدكتور مصطفى أبو زيد عضو، اللجناة المركزية ، وأوضح أن كلام على صحيرى يمكن أن ينطبق على مشروع اتحاد آخر غير المشروع الذي انجزه الرئيس السادات ، وتالغت لحنة أقرت الاتحاد بتعديل شكلي محض . وأنصرف الرئيس من قاعة أبالجنة المركزية الى مكتبه بالاتحاد . . ولحفه على صبرى وشعراوى جمعه وعبد المحسن أبو النور .

# وقال الرئيس السمادات في صوت غاضب موجها حديثه الى على صبرى :

ليكن مفهوما لكم جميعا اننى لن أسمح بهذا العبث والتخريب .. وقال الرئيس السادات أن مسدسه في يده دائما .

وحاول شعراوی جمعه تهدئة الرئيس . وقال أنهم سينفذون كل ما يريده . ولكن السادات فهم تماما أن كل شيء قد دبر . ولذلك اتخل قراره وأعلنه لهم في غضب بأنه لن يسمح بهذا العبث والتخريب .

ودلل لهم على انهم يعبثون ٤ أن الاتفاق الذى وقعه هو نفس الاتفاق الذى وافق عليه جمال عبد الناصر في بنى غازى ... وأمر السادات باحضار نص اتفاقا عبد الناصر . وقرىء النص . . فقال اهم السادات: ما هو الجديد ؟ أن المسألة عبث وتخريب . . ليكن في مفهومكم جميعا . . وبكل الوضوح . . أننى أن أقبل هذا الوضع . .

وجاء عيد العمال . . ودبرت المظاهرة الصبيانية في سرادق الاحتفال بحلوان ، وهي التلويح بصورة جمال عبد الناصر . . ولكن السلاات القي القنبلة . لقد تحدث في ختام خطابه وبحسم قاطع عن مراكسة القوى وأنه لن يسمح لها بالاستمرار . .

040

.... وخرج السادات من الاجتماع ، وحيته الجمساهير على طول

الطريق حتى منزله بالجيزة . وكانت الفقرة الأخيرة من خطاب الرئيس مفاجاة لهم جميعا . فقد اطلعوا على الخطاب من قبل ، وكان الرئيس قد طلب من هيكل اعداد هذا الخطاب . وخاف هيكل ان يكتب الفقرة الأخيرة التى أعطاه الرئيس فحسواها وفكرتها . وكتب الرئيس الفقرة الأخيرة بيده .

وفى اليوم التالى ١٠ق ٢٠ مايو ١٩٧٢ جرى هذا الحديث بين على صبرى وشعراوى جمعه ;

#### حالني زي الزفت :

شعراوى : ازى سيادتك

على صمرى: زى الزفت ، ايه المجنون ده ؟

شعراوى : فتح على نفسه معركة بشكل وحش توى .

على صبري : طيب داوقتي عايز يصفي الاتحاد الاشتراكي .

شمراوى : باين كده يعنى من كلامه اللي باين كده ـ وبعدين هو ده بيخاطب مين امبارح .

على صبرى: بيخاطب الاتحاد الاشتراكى . شعراوى: ( بضحك )

على صبرى: وبيقول له حاصفيك .

شعرائى : هو عزيز صدقى فهمه ان دول العمال بتوعه « ضحك » العملية غريبة جدا .

على صبرى : دعا الاتحاد الاشتراكي للاجتماع وقال له حاصفيك .

#### شعراوی: آه

على صبرى : وانتم مراكز القوى وانت مجموعات وانتم ما تبقوش اوصياء على الشعب .

شعراوى: على العموم أما نشوف النهارده وبكره حايحصيل ايه

علی صبری: اذای

شعراوى: نشوف الخطوات اللي بعد كده

على صبرى : ماهو حشيلني من ناثب رئيس جمهورية طبعا

شعراوى : على العموم احنا كنا بنفكر في الموضوع ده

على صبيرى: هو باين طبعا كلامه امبارج والتركيز النهادة في الاهرام والاخبار على هذا الموضوع

شعراوى: بس ده كلام يعنى هل ممكن تنفيذ الكلام ده عمليا على صبرى: والله مش عارف وانا امبارح بأقول لسامى

شعراوى: دى مظاهرة واحدة تطلع تربك الدنيا كلها أنا امبارح لم اتصل بلبيب ولا بعبد الحسن ولا حد ، الواحد خرج الحقيقة ذى ماتقول وقع عليه حجر نتيجة الكلام ده أنما لازم بحصل تفكير .

على صبرى: وخاتطلع ليه المظاهرة الناس فاهمه أنه هو ببعسفى مراكز القوى وبيعمل وبيسوى

شعراوی: ده احنا الجامعة يعنى عاليشين على اعصابنا السسسة اللى فانت ولولا ما بنتصل من هنا وينهدى من هنا وبتاع ممكن اى موضوع على صبرى: بس هو مابيحسبش كده ، بعنى هو ايه ، مابيحسبش ، فاهم الناس كلها معاه

شعراوى: آه ما هو ده الخطأ

على صبرى : وبعدبن المنظر قدامه امسارح يمكن منهباله ان دول كلهم معاه .

شعراوى: لا ازاى بقى ؟

على صبرى: أمال ايه ؟

شعراوی: ده خرج ماحدش حیاه شفت سیادتك خروجه ازای .

على صبرى: آه ما انا عارف

شعراوى : ما حدش حياه خالص

على صبرى : وبعدين كل الهتافات

شعراوى: ناصر طبعا

الفقرة الاخيرة:

ثم يمضى الحديث بين على صبرى وشعراوى جمعة عن الفقرة الاخيرة التي كانت مفاجأة لهم جميعا

على صبرى في يعنى لا بالينه باين خالص - وبعدين هو اللي كاتب الجزء الاخير - مش هيكل

شعراوي: لا ؟

على صبرى: مش هيكل قطعا

شعراوى : ازاى بقى ؟

على صبرى : لاني انا شفت الخطبة هيكل كاتب حتة الارهاب الفكري.

والتحرير والحاجات دى لكن الحتت الاخيرة كلها سُعراوى: ارهاب فكرى ؟

على صبرى: كان فيها ارهاب فكرى آه .. هو جه فى كلامه امبارح حتة الارهاب الفكرى واعلام الحرية واعلام الد . . الكلام الانشا اللى فى الآخر ، الكن الموضوع بتاع الدستور والثورة ومراكز القوى والحاجات دى كلها .. فايق بيقوللى طلع ورقة مكتوبة غير الخطبة .. وأنا شفت الخطبة ماكنش فيها كده حقيقة .

شعراوى : لكن عبكل ممهد امبارح الصبح

على صبري: لا لا

شعراوي : لا

على صبرى: قد يكون عارف لكن قطعا مش هو اللي كاتبها \_ هو اللي كتبها \_ يا هو با الزيات الجزء بتاع تقرير الثورة والدستور والوصاية \_ الكلام اللي هو هاجم فيه الاتحاد في الاخر

شعراوى : هيه

موسی صبری ابن کلب سافل:

ئم يستمر الحدبث بين الطرفين كما يلى :

على صبرى : انما موسى صبرى ابن كل سافل شعراوى : طبعا

على صبرى: والله المظيم نفسى في يوم اتملك من موسى صبيبرى ده راوربله ابن الكلب ده سلعب دور مخرب الآخر

شعراوى: طبعا

على صبرى: ياه حقير

شعراوى : ما العمل ؟

على صبرى: ضحك

شعراوى: ايه العمل بقى ؟ . ، والله بقى انا حالتى النفسية تعبانة قوى على صبرى : لا معلهش . . سيادتك . . سيادتك اصبر . . سيادتك اهد .

شعراوی : شفت الجيار بيعمل فينا امبارح ايه على صبرى : هاه

شعراوى : لما قال مراكز القوى بص لنا وقعد يصفق زى الوليه اللى بتردح

على صبرى: آه ما هو وسنخ الجيار « موضوع شخصى » الجيار واخده عليك نت وسامى

شعراوى: وعليك

على صبرى: على أنا ؟

شعراوى: آه

على صبرى: الجيار

شعراوى : ٥٦ راح قال انت اول ما قابلنسسه في المطار قلت له ده انا مش مو فق ومش عامل ومش عامل

على صبرى : ضحك

شعراوى: انا رايى الوحبد ان احنا نعمل تعميمات ، طيب بيحارب الاتحاد الاشتراكى ، الاتحاد الاشتراكى بعمل له تعميمات .

على صبرى: عنى لازم نعمل له تعميمات ونشرح الوضوع ١١ والموضوع كلا كذا وحكم الفرد )) ونهده من هذا كذا وحكم الفرد وحكم الفرد وكم الفرد )) ونهده من هله الناحية يعنى . . وبعدين الوحدة ومصائب الوحدة وحانعمل به . . ما هو اذا ماكنتش حتممل له كده حبطيح في البلد . . والا . . حيطيع في البلد مش فينا احنا . . حبطيع في البلد كلها

شعراوي: وحنحارب ولا مش حنحارب ؟

على صبرى: ضمحك

شعراوى: ما هو باين مفيش حرب . . اعلن الحرب الداخلية و سهاب اليهود . طيب والبلد حتستحمل كده قد ابه البلد مش ممكن تستحمل

على صبرى: والجيش ؟

شيمراوى: والله أنا خايف من الجيش .

على صمرى: الجبش داو قتى ضد، او حدة . فوزى بيقوالى . . بيقوالى الناس قلقانين مش عاوزين والاتحاد الاشتراكى ضد الوحدة .

شعراوى : البلد كلها مش عاوزة

على صبرى : والله العظيم . . حاتجنن . . حيودى لبلد في داهية . . لو فرقعت ماحد يعرف يلمها

شمعراوى: طيب انا حاعدى عليك ...

خطاب أول مايو:

ثم حدیث آخر بین علی صبری ومحمسد فائق حول خطاب الرئیس

#### السادات في أول مايو:

محمد فانق: الدنيا هايصة خالص في داخل لانحاد الاشتراكي حالة ذعر كبيرة قوى وطالبين يعرفوا ايه الحكاية وكل الناس متوقعة قرارات وفيه كلام كتير قوى على خطاب امبارح ، وفيه اشاعات كثيرة ملأت لبلا . على صميرى: دى حاجة مش معقولة . دى الناس في حالة قرف وبعدين كل شوية بيجوني ناس ويقولوا لي لازم تتحركوا . والنقابات عايزين يتحركوا . والنقابات عايزين يتحركوا . فيه بعبات عايزة تكنب . تبعت تلفراف . وبعدين شخص جه يقول اى أن الناس مش ممكن تقعدوا ساكتين وتطالبوا الناس انها تتحرك يقول اى أن الناس مستنية اشارات . والموضوع ده لا يمكن ينساب وازاى . . واحنا عايزين توجيهات نعمل ايه : قولوا لنا الواحد مش عارف يرد . واخا دلوقت عايزين ننزل نقول ده حكم الفرد . وأنا كل واحد بيجي لي احنا دلوقت عايزين ننزل نقول ده حكم الفرد . وأنا كل واحد بيجي لي بقول له كده ، اقول له الموضوع ده اصبح موضوع مبدا واحد عاوز يحكم فردى ، وفيه رأى آخر أنه من الحكم الجماعي والديمقراطي . ولازم تمشي فردى ، وفيه رأى آخر أنه من الحكم الجماعي والديمقراطي . ولازم تمشي العملية على هذا الاساس . . دى بداية النهائة .

#### \*\*\*

ثم قرر الرئيس السادات القالة على صبرى . وطلب من سامى شرف اعداد القرار الجمهورى ، وتلكأ سامى شرف . ثم طلب الرئيس ان ينشر القرار في سطرين فقط في السحف . . وعلم على صبرى من عبد المحسن ابو النور قبل اجتماع اللجنة المركزية ان الرئيس ينوى ان يقيله . . المهم صدر القرار . . . ثم دارت بينهم هذه الاحاديث .

#### بین علی صبری وسامی شرف :

سمامی شرف: مساء الخیر یا آفندم

على صبرى: مساء الخير ياسامى .

سامى : ازاى صحة سيادتك ؟

على صبرى : ازيك !

ساهى : الله ببارك في سمادتك ، أهو ألواحمه في الدوامة دى اللي ما بتخلصشي والله

على صبرى : هه ؟

سامى : دوامة ما بتخلصشي يعنى

على صبرى: ليه ؟

سامي شرف: اهو كده نيه خبر مؤسف شوية معلهشي

على صبرى: ما الاعارف ، متوقعه

سامى شرف : الواحد احنا بقى لنا ٨} ساعة الواحد في محاولات بعني غير طبيعية

على صمرى: به راه ؟

سامى : هو طلب السيد انور ان بنزل نتعمل قرار نعنى وننزل خيسر بكره في الجرادد بسيادتك فيه اقاله

على صبرى: اقالة ؟

س**يامي :** ٦٥

على صبري : والله عال ؛ على آخر الزمن

سامى : شعر وى والفريق فوزى هنا عندى نرجو من سيادتك بعنى

على صيري : لا ، هدوء الله ؟ يعنى ايه هدوء ؟

سدامي : معنى صبر شوية يعنى

على صبرى: يعنى اصبر أيه ، يعنى أعمل أيه ؟

سامى: يعنى ما تنفعش يعنى مافيش داعى للانفعال داو مت على صبرى : به ؟

سامى : مفيش داعى للانفعال داوقتى يعنى

على صبرى: انفعال ابه ؟

ساهى : تعنى ماتتضابقس ، يعنى الب بعنى عاوزه شيء من الصبر يعنى على صبرى : يعنى أيه يعنى صبر ؟ حا أعمل أبه ؟ لما تطلع أقالة فلان يعني آيه ؟ يعني، قوله حاضر ؟

ساهي: نشوف رد الفعل آيه

على صبرى: ايه رد فعل يعنى لا يعنى اعمل ابه يعنى لا حا اسكت لا سامى : طب اله اللي في ذهن سيادتك يعنى ؟

على صبرى : هه ؟ هايحصل ايه ؟

ساهى أنّا مش قادر ادى نصيحة الواحد طبعا ســـيادتك حاسس الواحد متضابق بعني

على صبري: والله لا مش حكاية متضايق ولا منفعل ، اصل أنا متوقع هذا وعارف انه حايممل كده وبافكر انا هو دلوقتي بيقــــول اقالة طب حا اقمد معاه ازاى في اللجنة التنفيذية العليا ؟ اقعد معاه ازاى في اللجنة المركزية ؟ اذا جمعهم يعنى ، اقعد معاه ازاى واحد بيقوللى أنا اقلتك من نائب رئيس الجمهورية ، طب باقول له كمان من اللجنة التنفيذية العليا ومن جميع المناصب

سامى: شعراوى عابز يكلم سمادتك

بين شعراوى وعلى صبري:

واخله شعراوي جمعه سماعة النلبفون رجري الحوار الآتي :

شعراوى : مساء الخير با فندم

على صبرى: اهلا

شعراوى: سيادنك مش كنت متوقع كده

على صبرى : آه

شعراوی : طیب معلهش . . سیادتك انتظر یومین او ثلاثه علی صبری : یومین او تلاثة یعنی حاید الله ؟

شعراوى: حانشو ف رد الفعل ايه بس

على صبرى : ابه ؟

شعراوى: ما هو ده بداية المعركة دى بدايتها ما بعد هذا فيه ايه ؟ على صبرى: ما أعرفش فيه أيه

شعراوى : فيه حاجات ثانية بس سيادتك اهدا شوية يومين حانشوف الناس حاتممل آيه ورد الفعل آيه واحنا حانتحرك ازاى ، سيادتك ماليكش دعه . . .

على صبرى : بعنى ايه ماليش دعوة

شعراوى: بس خلبك ساكت سيادتك احنا قاعدين من الصبح عمالين ننكلم-ونشدوف الدنبا هاتمشي ازاى

على صبرى: الله ، طب حاتعملوا ايه ؟

شعراوی: ادی احنا قاعدین نفکر یا افتدم ، حانفــــکر وحانتکلم وسیادتك اهدا جدا ولکن فیه حاجة ، انا باقول انه ابتدا یتصرف بغباء جدا بعملیة الاقالة وبکره سیادتك حاتشوف صداها

على صبرى: واعرض الوضوع على اللجنة الركزية

شعراوى: طيب ماهو استنى حانشوف ازاى حانتحرك بس سيادتك ارجوك معنى نشق فى تخطيطى يومين ، ارجوك بس ارجو سيادتك يعنى

حانقمد نفكر النهاردة وحا ابقى اتكلم مع سيادتك بس سيادتك اهدا .

على صبرى: هه ؟

شعراوى: يعنى عايزه خطة

على صبرى: يعنى ايه خطة اداونسى انا عايز اللجنة المركزية تجتمع ا . . اعضد تمضوا بقولوا عاوزين نجتمع ، نجتمع بيحضر ما بيحضرش ماليش دعوة

شمعراوى: حاتشوف رد الفعل ايه ، يعنى سيادتك حاتشوف داخل قواعد الاتحاد الانستراكى كل ده ممكن يجى جدا وسيادتك قاعد . . بس خللى سيادتك ساكت وهادى جدا ، عملية الاقالة يعنى احنا حانستفلها استغلال ممتاز بس سيادتك اهدا وبس خللى سميادنك هادى ولا تتاثر سمادتك انت مش منوقع هذا ا

على صبرى: لاما اصل انا حاسب الحسبة دى

شموراوى : طيب سيادتك حاسبها

على صبرى: طيب

شُعُراوي : طيب معهلش طب وايه اللي يضايق سيادتك فيها

على صبرى : لاما أنا حاسب أن أنا لازم أروح اللجنة المركزية

شعراوى : معلهش طب سيادتك هايز تروح اللجنة المركزية بكره ؟

على صبرى : لا بس حا ابعت جواب للامين المام مش حا ابعث له هو ، انا غير معترف بيه ، حا أبعث للامين العام استقالة مسببة حطبعها واوزعها على جميع اعضاء الاجنة المركزية ، بالرونيو بالاستنسل حاطبعها مسببة.

شعراوى : دى سهلة

على صمرى : طيب ويطلع هذا الخبر في الجرايد أن فلان قدم استقالته للجنة المركزية واللجنة المركزية رفضت لاستقالة فقط كل ما عاوزه وبناء عليه باقعد له

شعراوی: نقدر نرسمها ونوضبها

علی صبری: ۵۲

شعراوى: نقدر نرسمها ونوضبها

رای فوزی:

على صبرى: وفوزى ايه رأيه ؟

شعراوی: ما هو فوزی قرفان ومتضایق جدا

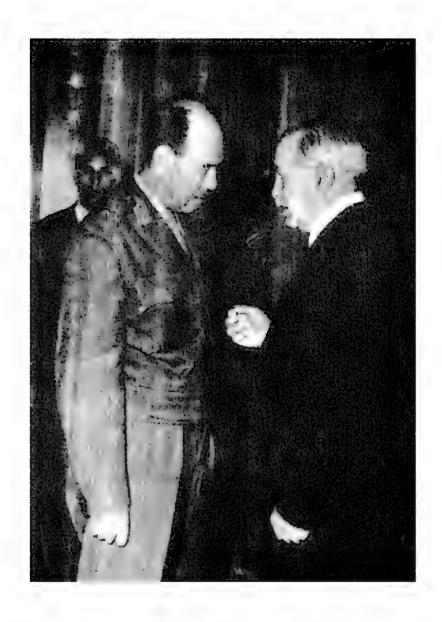

القريق محمد فوزي هم على صبري قبل التحقيق في قشية المؤامرة

على صبرى يَرْ بِلِيبِ قِرْفِانِ ومتضايق لكن سايبينه لازم نرد عليه ، الله طب ما بكره حا يخلص عليكو كلكوا

شغراوى : طبعا دا احنا في الطريق يعنى هو لسه الخطة

على صبرى: طيب

شعراوی : دا هو البلد كلها النهارده بيقولوا ان شعراوی وسسسامی خلاص يعنی

على صبرى: طيب ، شعراوى وسامى خلاص بعد كده مين يفتح بؤه في البلد دى ؟ وبعدين بركب البلد ويضرب بالبدرم

شعراوى : طبعا

على صبرى: طيب دى تصرفات واحد عاقل ؟ طب ان مكناش حانوقفه عند حده والله خلاص بأه تروح البلد خلاص حا نعمل ايه بأه ، والله دا . . . دا يعنى الواحد مش باكى على نفسه على المراكز ، أنا باقول لك ح اقعد بيهزاني وحاقعد بس باقعد غصبن عن عينه مش باقعد بخطره بقرار من اللجنة المركزية بيقولو لا خليك قاعد في مكانك حا اقول لهم حاضر الا معاكو شعراوى: موافق كده ، انا موافق على كده

علی صبری: ۰۰۰۰۰

شعراوى : طيب بس اول ما يجى عبد المحسن ادور عليه دلو قتى بالليل حا اكلم سيادتك

علی صبری: ۰۰۰۰

شعراوی : طیب

على صبرى : طيب ، سلام

بين على صبرى وفائق:

كما دار حديث آخر بين على صبرى ومحمد فائق:

على صبرى : هله ؟

محمد فاتق: كنت ، كان عندى محاضرة مع الجماعة بنوع المبعوثين بتوع المسافرين دول .

علی صبری: آه

محمد فائق : فمعرفتش غير متأخر انما طريقة سافلة جدا .



سيامي شرف مع القريق محمد فوزي \_\_\_\_\_\_

على صبرى: ليه ؟

محمد فائق: حاجة غير معقولة

على صبرى : ما أنا كنت متوقع كده

محمد فائق: آه ، انما حقيفي منتهي السفالة

على صبرى : هه ؟

محمد فائق: منتهى السمالة بعني

علی صبری : ۱۰

محمد فاتق: يمنى حاجة غريبة قوى ! رجل ففد عقله تمام ، الواحد مش عازف بعد كده حايممل ايه الواحد يقمد يعمل ابه

علي صبري : هه ؟

محمد فائق: بأقول الواحد بعد كده بقعد بعمل آیه ؟ سسيادتك شفت شعراوى النهاردة والا حاجة

على صبرى: لأ كلمته كان سامى كلمنى وشعراوى عنده وفوزى وبعدين قلت له أنا طالب عقد اللجنة المركزية واعرض استقالتى من اللجنة التنفيذية العليا ، فقال احنا بعتنا نجيب عبد المحسن دلوقنى وننسوف ونتفق بس عملية توضيها

محمد فائق: موافق على الفكرة دي لا

على صبرى : قلت له أنا مصمم

محمد فاتق: هو رأيه ايه ؟

على صبرى : هو قاللى اهدأ بس يومين تلاته عشان رد الفعل ، هو ابتدا يغلط وبتاع مانغلطشي قلت الأ

محمد فائق : حايفلط ! طب ماحايصفي الدنيا بالغلط بتاعه ده

على صبرى: بالضبط قلت له يعني العملية دي بداية

منحمد فائق: "أه طبما

على صبرى: فا بنحطه في

محمد فاتق: المملية ماتمشيش كده الحقيقة

على صبرى . ٦٦ ، يعنى العملية مش ممكن تمشى كده

محمد فاتق: وبعدين هو النساس بره لو نسيب الامور كده حائفسر الكلام ده على انه ضعيف

على صبري: هه ا

محمد فائق: الناس حاتفسره على انه ضعف

على صبرى: ضعف طبعا

محمد فائق: وحاتمشي في الزفة

علی صبری: آه

محمد فائق : وبعد كده ببقى لم الدنيا من اصعب ما يمكن ، تطعا يعنى

على صبرى: أه طبعا

معجمد فائق: وهو ما بيقدر حاجة أبدا - نهايته يا افندم ، على العموم حاجة متوقعة بعنى

على صبرى: لا أنا مش عشان حاجة أنا بأقول أنه لازم آخد . . . أنا مسى ممكن أسكت

محمد فائق: معقول برضه

على صبرى: ويعنى لازم أرد عليه ، والرد هو أنا باجمع اللجنة المركزية باعرض استقالتي

محمد فائق: ضياء كان بيكلمنى من شوية ، بيقوللى مش عارف كان فيه موضوع كده عشان بعد كده أقدر أكلمك بأه لان أنا ناوى أمشى أروح البلد وبتاع ، قلت له تمشى آيه وبتاع قاللى لا والله فعلا أنا قررت على بوم الخميس

على صبرى: هه ا

محمد فائق: يعنى بيقول انه قرر يعنى يمنعى بس اجلها ليوم الخميس

على صيرى : اشمعنى

محمد فائق: ما اعرفش يعنى بيقول اهو مستنى ما اعرفس ايه لغاية على يوم الخميس كده ناوى يقدم استقالته يعنى

على صبرى: ايه ؟

محمد فائق: ناوى يقدم استقالته ، وما كانش يعرف بأه قلت له قاللى ما انت شايف اهو طيب ودا عمل ايه دا راجل ( . . . ) وبتاع ومش عارف ايه ، وبعدين يعنى باقول لو يعنى ، يعنى أنا متفق مع سيادتك لازم يحصل حاجة .

خبر في الصنحف:

على صبرى : هو شعراوى بيقوللى بس طول بالك يومين تلاته

محمد فائق: ليه ؟

على صيرى: عاوز يستفل الموقف بتعميمات الظاهر

محمد فائق: بتاع ايه يافندم ؟

على صبرى: بتعميمات ، ده اللي أنا فهمته يعني

محمد فائق: الموقف بتاع أيه ؟

على صبرى: موقف الاقالة يعنى

محمد فائق: آه

على صبرى: انه يستغله فى تحريك القاعدة كلها ، انا باقول تحريك القاعدة لم يأت الا بقرار من اللجنة المركزية ، يعنى الناس مش حاتشجع الا بقرار منى انا وبقرار من اللجنة المركزية ، وبناء عليه بتتحرك اما غير كده الناس مش حاتتحرك ، اذا كنت أنا مش حاتحرك . . . الناس حاتحرك ليه . . . .

محمد فائق : حسين الشافعي طبعا مبسوط

على صبرى: لا سيبك حسين الشافعي حايضره مش حاينفعه

محمد فائق: طبعا يؤذيه أو

على صبرى: يؤذيه طبعا ، حسين الشافعي معاه منظر وحش ، طبعا وبعدين أنا يعنى مش عايز استقالة جماعية ، دى تبسطه قوى على الأقل مؤقتا تؤدى له هدفه

محمد فالق: بس بنشبتغل المفروعن يعنى

على صبرى: هه

محمد فائق: بس المفروض يحصل شغل

على صبرى : ٥٦ ماهو طبعا بترتيب يعنى ، لازم نهيا اللجنة المركزية

محمد فائق: لا هو ده الوضع السليم

على صبرى: بنقول ان دى اهانة للجنة المركزية ، وانه عاوز يهد كل المؤسسات السياسية ودى نقطة البداية ، واذا ما كناش حانقف يبقى معناها حايصفى كل حاجة وكلامه واضح فى هذا المجال فى حلوان ، وكل اللى احنا عايزينه ان اللجنة المركزية النهاردة ، انا كل اللى عاوزه من

اللجنة المركزية النهاردة انها تجتمع رغم انفه وتقرر نقة ، وبالتالى تبقى ضربة له يعنى اللجنة المركزية يقولوا لا ، احنا بنثق فيك ، رئيس الجمهورية مابيثقش فيه يبقى هو غلطان ، على طول ادانة له بس اللى أنا طلبته .

محمد فائق: وبعدين هو مش حايجمعها أبدا

على صبرى: مش حايجمعها

محمد فائق: بعني

على صبرى: أنا عاوز اعملها سابقة ، ان اللجنة المركزية قادرة على انها تجتمع وأنا أجمع الـ ١٠٠ عضو لمناقشة السياسة العامة للدولة ، وندعوه للحضور ولا يحضر ، بس على شرط أنه بيطلع هذا في الجرايد وأن قلان عرض استقالته ورفضتها اللجنة المركزية ، هل يقدر يمنع ده من الجرايد

محمد فائق: يعنى ، نقدر نطلعها عالعموم

على صبرى: لازم نطلعها

محمد فائق: يعنى عملية النشر مش اشكال ممكن تنشر طبعا

على صبرى: وإذا رفض نسرها بنعممها في الاتحاد الاشتراكي وننزلها في مجلة الأشتراكي ونوزعها على أوسع نطاق .

#### ضرب الجزمة:

ويعلق احمد كامل على تحرك على صبرى مع الباقين ويشرح كيف كان على صسبرى يهدد اعضاء اللجنة التنفيذية العليا ليستقطبهم الى صفه . . . . كان على صبرى يذكر الأعضاء اللجنة التنفيذية العليا انهم اذا لم يتفقوا وصدر قرار لصالحه – أي الرئيس – فانه «سيضربهم بالجستمرار على ما اتفقوا عليه ، كان يقول لهم أنه اذا صفى الرئيس المعارضين فستكون أيامه معدودة ، بمعنى أن الشعب في تصوره سيثور ضد الرئيس ، وأن الجيش سيترك القناة ويتدخل لحسم الموضوع ، ويكون مؤدى ذلك خصول انقلاب أو أي شيء ضد رئيس الجمهورية مما يجعل أيامه معدودة . . . كما أن عبد المحسن أبو النور ذكر أن الرئيس وضعهم امام احد اختيارين ، اما أن يركبهم أو يضعوه في الحبس ، وهو وضعهم امام احد اختيارين ، اما أن يركبهم أو يضعوه في الحبس ، وهو تقس المعنى السابق ، الأن وضع الرئيس في الحبس لا يمكن أن يتم بدون

الجيش ... واستخدام العبارات التهديدية التي ذكرتها معناها من وجهة نظرى الاعتماد على قوة مسلحة عسكرية ، واللى يخلينى اقول قوة عسكرية انه حتى يمكن وضع رئيس الجمهورية فى الحبس وله حرس جمهورى فلا بد من قوة عسكرية تقف أمام الحرس الجمهورى ... (١) ،

#### من هو على صبرى

ولكن ما علاقة هذه المجموعة بعلى صبرى . . ؟ يجيب احمد كامل على هذا السوق ال بقوله:

انا أعرف انهم بينظروا له نظرة كبيرة على أساس انه كان رئيسهم في الاتحاد الاشتراكي لأنه لما مسك الاتحاد نشطه جدا وسيطر على مجموعات منه ، وكانت علاقته بهم قوية لأنهم كانوا في المحابرات ، فضلا عن علاقة القرابة بين سامي شرف ومحمد فوزي لأنهم أولاد خاله ، وعلاقة النسب بين فائق وعلى صبرى ، وفيه علاقة وطيدة بين أمين هويدى وشعراوى جمعة وعلى صبرى نتيجة عملهم مع بعض ، وسامي أيام جمال عبد الناصر كان كل همه أن يكون لصيق لسيادته ، ولم يكن له رأى معين أنما كان يستطيع بهذه الطريقة أنه يبقى له قيمة وسلطة ولا أكثر من هذا ، وبعد وفاة الرئيس تمكن شعراوى جمعة من التأثير والسيطرة عليه ، وأفهمه أنه من المكن أن يحكموا معا البلد ، ولزقوا لبعض هما الاثنين بشكل ملفت للنظر على أساس انهم هم الحكام .

السؤال: الم يفكروا في أن يولوا على صبرى رئاسة الجمهورية بعد وفاة الزعيم الخالد ؟

احمد كامل: انا في حدود علمي ما اعرفش ، انما اعتقد انهم عارفين تماما ان على صبرى مكروه من الجماهير وان الضغط على الجماهير علشان يكون رئيس مسألة صعبة جدا (١١) .

كل هذه الأحاديث المسجلة ، توضح صسدى تسلسل الأحداث بين اقطاب المؤامرة كما توضح بعض النوايا ، ولكن اعترافات احمد كامل بعد ذلك تكشف عن الشيء الكثير ، تكشف عن الخطة الكاملة :

قال احمد كامل: ولما صدر قرار اقالة على صبرى في ١٩٧١/٥/٢ عاد تدبير المتآمرين الى الاشتداد. حيث اجتمع سامى شرف وشعراوى جمعة ومحمد فوزى وحصل منهم اتصال بالسيد على صبرى ليطمئنوه وذكروا

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹ من تحقیق النیابة ، (۲) مس ۳۳ من تعقیق النیابة

اله عبارة انهم سيتحركون وان يتق في تخطيطهم في استغلال عملية الإقالة وان الخطة في طريقها للتنفيذ • واستمرينا لمدة حوالي نصف ساعة في مناقشاتنا ، وطرح شعراوي جمعة احتمال حل الاتحاد الاشتراكي العربي، فكان الاقتراح ان شعراوي وعبد المحسن والفريق فوزي ان يروحوا يقابلوا الريس ويحاولوا يقنعوه بعدم الحل ، فاذا أصر فقد ناقشنا ماذا يكون الموقف ، وهل تقدم استقالات ، وهنا رد عبد المحسن أبو النور وقال ان الحل البديل هو أن يقولوا للرئيس ((قوم معانا)) ، ويقصد بذلك أن الحل البديل هو أن يقولوا للرئيس ((قوم معانا)) ، ويقصد بذلك أن بقبضوا عليه طبعا مما يقطع بالتآمر على رئيس الجمهورية ، وهذا الكلام بقبض بالكلام اللي سبق أن ذكرته من أن عبد المحسن أبو النور قال عبارة يرتبط بالكلام اللي سبق أن ذكرته من أن عبد المحسن أبو النور قال عبارة واما نضعه في الحبس ) (() .

ثم يقول احمد كاهل: واعنقادى ان على سبرى رجل خبيب جدا ، وانه اندور العرصة عسان يؤلب المجموعة اللى ذكرتها باعتبارها توة ضد سيادة الرئيس و كان واضح ان على صبرى عاوز ياخد اختصاصات وسلطه انما لم يكن متمكنا من هذا ولم يكن له سلطة أكثر من انه بيحضر مجلس الدفاع واللجنة التنفيذية العليا وكانت العملية دى بتضايقه ووضعه من المجموعة اللى قلنه من أنه كان يتصور نفسه معامهم خلاه بنتهز اى فرصة لاثاربهم نسد السيد الرئيس (٢) .

#### القوة العسكرية:

وانا قلت لهم انه معروف اللى بيعاونوا الريس فى الجركة فى مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكى ، وقلت لهم حاولوا تتصلوا بالناس دول . . . فكان رايهم انهم « ولاد كلب » ! ، وده كان رايهم فى أى واحد لا ينصاع لاوامرهم ، وبعدين واحنا خارجين بعد الاجتماع ( اجتماع لجنة العمل فى ٢ / ٥ / ١٩٧١) خرجت أنا وشعراوى وسامى ، وكان عبد المحسن وفوزى مشيوا وقلت للاثنين بصراحة عبد المحسن بيقول انكم تروحوا للريس وتقولوا له « قوم معانا )) ومعنى كده انكم حتشيلو الريس وطبيعى ده لازم يكون بقوة عسكرية ، وأنا باقول لكم أن الرأى العام بيكرهكم كراهة التحريم . . وأن محمد فوزى مكروه فى الجيش ، وأكثر من هذا الجيش بيقول النهاردة أن البلد بيحكمها خمسة : اللى هم شعراوى وسامى وفوزى وعبد المحسن ومحمد فائق ، وقلت لشعراوى وسامى أنهم بيقولوا أنكم حنطلعوا فرق الامن عشان أى حركة من الجيش ، وقلت لهم بصراحة من حنطلعوا فرق الامن عشان أى حركة من الجيش ، وقلت لهم بصراحة من

<sup>&#</sup>x27; (۱) من مس ۲۲ و ۲۶ من التحقيق محضر ۱۹۷۱/۵/۱۹۱۱

<sup>(</sup>٢) من ٣٥ من ثلس التحتيق

مجموع الملومات اللى عندى كرئيس للمخابرات ان الريس منصور ان كل اللى حواليه ((حمير)) ، فلازم تشتوا له انكم مش ((حمير)) ، وقلت لهم أيضاً لازم تحطوا في اعتباركم انكم مكروهين من ناس كتير جدا ، كانوا متصورين انكم كنتم الحاجز بينهم وبين جمال عبد الناصر أيام وجوده وقلت لهم لازم تلاحظوا ان الرئيس السادات حصل على شعبية كبيرة جدا ومش بالبساطة ان تقوم عملية ذى اللى بيتصورها عبد المحسن فشعراوى قال طيب نفكر في الاسلوب ، ويمكن أننا نخلى الجيش يعمل العملية ونعمل مجلس رئاسة يضم بعض اعضاء اللجنة التنفيذية العليا ويراسه واحد من الجيش وليكن محمد افوزى ، ويقصد بالعملية طبعا تنحية الرئيس بالقوة عن منصبه برئاسة الجمهورية (۱) أ

#### دفاع شعراوی:

ولا أريد أن أطيل في عرض تحقيقات المؤامرة أو الأشرطة المسجلة ، لأنها حوث تفصيلات عديدة . . ولكن يجدر أن أنشر دفاع شعراوى جمعة عندما واجهه المحقق بما أدلى به أحمد كامل من أن شعراوى جمعة أثار فكرة تشكيل مجلس رياسة يرأسه الفريق فوزى .

وقد تركز دفاع شعراوى جمعة ، بأن نسب هذه الأقوال الى احمد كامل ، واتهم أحمد كامل أنه كان يدبر انقلابا !

السؤال: ومن الذي أتار فكرة تشكيل مجلس رئاسة يراسه الفريق فوزى ؟

شعراوى: أحمد كامل هو الذي أثار هذه الفكرة .

السؤال: وما مناسبة ذكر أحمد كامل لهذه الفكرة ؟

شعراوى: هو كان بيقول اذا تطورت الأمور وساءت يبقى نعمل مجلس رئاسة يراسه الفريق فوزى .

السؤال: وما هو المقصود بتطور الأمور ووصولها الى درجة من السوء مستقبلا ؟

شعراوی: هناك أسرار أرجو اعفائی من ذكرها ودی كانت دردشــة مسائية اعتبرتها لا قبمة لها .

<sup>(</sup>۱) من ٦٦. و٧٦ من محضر التحقيق

السؤال: ولكننا الآن بصدد تحقيق هذه الوقائع ويقتضى الأمر استجلاء الحقيقة فيها .

شعراوى: أنا جزء من الدولة ولا أريد أن أتعرض لبعض أسرار الدولة بحكم عملى وأرجو اعتبار ما حدث بشأن تشكيل مجلس رياسة برياسة . الفريق فوزى مجرد دردشة وخاصة أننا لم نستطرد في هذا الحديث بعد ذلك مع الفريق فوزى ولم يتحدث احد في هذا الموضوع .

السؤال: ولكنك في هذا التحقيق بصدد اتهام موجه اليك بالاتفاق الجنائي على تغيير نظام الحكم القائم بالقوة .

شعراوى: أنا نفيت هذا الاتهام وقد يكون أحمد كامل عندما ذكر هذا الكلام منفعلا ببعض الحوادث التى تعتبر من أسرار الدولة والتى أصمم رغم هذا الاتهام الموجه لى الا أذكرها.

السؤال: ولكن واضح من حديث احمد كامل انه يتكلم عن كره الراى العام لكم وعن شعبية الرئيس انور السادات فما تفسير اذن اقتراحه تشكيل مجلس رياسة برئاسة الفريق فوزى ؟

شعراوى: هيه كانت مجرد افكار من أحمد كامل .

السؤال: وما مفهوم هذه الأفكار ؟

شعراوی د عمل انقلاب .

السبؤال: وكيف يمكن تصور عمل هذا الانقلاب ؟

شعراوى : هو مجرد قال هذا الكلام ومشيئا ركبنا العربية .

السؤال: وهل يتصور القيام بهذا الانقلاب بغير الاستعانة بالقوات السلحة ؟

شعراوى : طبعا الانقلاب يكون بالقوات المسلحة وانا قلت لسامى فى المربية احنا كنا متفقين على ابعاد القوات المسلحة عن مثل هذه الأمود .

السؤال: ولصالح من يتصور قيام هذا الانقلاب بالاستعانة بالقوات المسلحة على نحو ما ورد في كلام احمد كامل كما تقرر ؟

شعراوى : في تصورى ليس لصالح مجموعة انما هو مرتبط في تصورى . أيضا بموضوعات وأسرار لا أريد ذكرها .

ويستطرد بنا عرض أحداث المؤامرة الى توضيح موقف اتطابها من

المعركة مع العدو . كانوا يتصورون ان دفع الرئيس الى معركة خاسرة هو الخلاص لهم ... والسبيل الى الاستئثار بالسلطة . ولكن كيف ؟

قال احمد كامل انه كان من مخطط أقطاب المؤامرة ، دفع الرئيس الى معركة مع اسرائيل مهما كان الثمن . . . لكي يتحمل وحده نتائج الهزيمة!

السؤال: قررت انه كان من ضمن مخططاتهم بادىء الأمر تأجيل اتخاذ قرار من اللجنة المركزية في شأن موضوع الانحاد الثلاثي نم توريط البلد في حرب. فما الذي قصدته من ذلك ؟

أحمد كامل: أنا أقصيد أنه كان كل همهم أن بيغوا في السسلطة وأن يكونوا هم المسيطرين على شيئون البلد داخليا ، فأما و فد حسلت المواجهة بينهم وجن ولبس الجمهورية الذي أراد أن بمارس المطابة كامله فكان يتصورها أنه مايلمش البلد والهي هذا الخلاف الا المحتول في معركة مع اسرائيل ، والن وأي السلمة الرئيس فيها وضع أن من مو فعي المهلس هناك من داع المحلة في دخول المعركة ، وأنه بيمن الا باحلها الا أدا كأنس أحد با الا أدا واللي حديم في المحتملة المحتملة المناب المحتملة والمناب المحتملة المحتملة والمناب المحتملة المحتملة والمناب المحتملة والمناب المحتملة والمحتملة والمناب المحتملة والمحتملة والمح

Marine Committee of the second of the second

احديد العلى " كان في تصنورة م " ي زهام الامن أأا الله المعلمية والن المراب المعلمية والن المراب المعلمية والن المراب الم

## السؤال: وكيف السبيل الى ذلك ؟

احمد كامل: كان في تصورهم ، واقصد اساسا شعراوي جمعه وسامى ، لأن الباقين ماشيين في ركابهم . الله اذا تصادموا مع الرئيس، ممكن الجيش يشيله . واذا تصادموا سياسيا سحة يدهم المؤسسات السياسية . واذا تصعد الخلاف سيئتهي الأمر بان القبوات المسلحة سيتحسم الأمر وتشبيل الرئيس ، بحجة أن اللشاكل الداخلية لازم تحسم وتؤمن الجهد . وده بسئلزم شيل رئيس الجمهورية . وكانوا قاهمين أن المبشر معاهم في ذلك ، ننيجة وجود الفريق فوزيوزيرا للحربية ، وأن البحشر معاهم في ذلك ، ننيجة وجود الفريق فوزيوزيرا للحربية ، وأن البحشر معاهم في ذلك ، ننيجة وجود الفريق فوزيوزيرا للحربية ، وأن البحشر معاهم في ذلك ، ننيجة وجود الفريق فوزي وزيرا للحربية ، وأن البحشر معاهم في ذلك ، ننيجة وجود الفريق فوزي وزيرا للحربية ، وفري دعلمات علياه بحركها فوري معلمات منهم ، وينحوا رئيس الجمهورية بالقوة .

#### ⊕ • ••

م تحدث أحمد تامل عن حضوره اجتماع العائة التنظيم الطليعى الذى عقد سرافى ١٢ مايو ١٩٧١ ، وأحاطت به اجراءات ، أمن خاصة . تم الاجتماع في مبنى قيادة الثورة ، ولعل المناقشسات التى دارت به هى من أهم ، منافشات المؤامرة .

واكن قبل أن أورد أقوال أحمد كامل عن هدا الاجتماع . أرى أن أعرض هذا لرابه الشخصي في التنظيم الطليعي . .

قال عن هذا التنظيم أنه ليس أكثر من جهاز مخابرات وتجسس التسعراوي جمعة ولقيادات المؤامرة . وهذا نص كلماته:

الاسفد أنا بأقرر حقيقة أن التنظيم الطليعي لم يتعود أبدا على حرية الرأى وكان ماشي بالتوجيهات اللي بتيجي من فوق وده عيبه الأساسي ، وأنه شخصيا كأحد أعضائه قلت أكثر من مرة وكتبت في أكثر من تقرير، خصوصا وأنا محافظ أسيوط ومسئول عنه هناك أنه لا يمكن يكون لهذا التنظيم فاعلية للصالح العام بالطريقة اللي هو ماشي عليها ، لأنه بيمشي وراء التوجيهات والمفروض أن يبقى فيه قيادة بتسمع رأى اللي تحت ، وتعمل على تنفيذه ، وواجهت سامى وشعراوى أكثر من مرة بما أراه ، انما محدش كان بيسمع كلامي .

السؤال: وما الذي أدى الى الواصول بالتنظيم الطليعي الى هذا الوضع؟ احمد كامل: فيما يبدو لى أن شعراوى جمعة وقد كان أمينا للتنظيم الطليعي منذ أنشائه سنة ١٩٦٤، عمل في المخابرات واشتغل في التنظيم بأسلوب المخابرات ، بمعنى أن كان همه أن يجعل هذا التنظيم مصدر مملؤمات لا أكثر ولا أقل ، وانتهى الأمر بعد هذه السنوات السنة الى أن

اصبح دور الاعضاء في التنظيم مقصورا على تبليغ المعلومات والاستماع للتوجيهات ، وآيد هذا الاتجاه أن سامي شرف أيضا وعلى صبرى لذلك اصلهم مخابرات ومشيو بهذا الاسلوب، وعشان كده فشل في واإين التنظيم الطليعي باتخاذه هذا الاسلوب في العمل ونفس الاعضاء رافضين هذا الاسلوب ، والاول كان الاعضاء بيقبلوا التوجيه على اساس أن التنظيم بتاع عبد الناصر والتوجيهات بتاعته ، فكانت زعامت بتخلى الاعضاء يقبلوا ذلك ، وبعد وفاته بدأ يبرز في كل التنظيم مظالبته بتوضيح الرأى يقبلوا ذلك ، وبعد وفاته بدأ يبرز في كل التنظيم مظالبته بتوضيح الرأى وحديثه ومناقشة الأمور وكان أسلوب شعراوي تعويت هذه الاصوات واستمرار الوضيع كما هو بحيث أن التوجيهات التي تصدر مشه هو وأستمرار الوضيع كما هو بحيث أن التوجيهات التي تصدر السيادات رئيس المتنظيم ، وحسار التنظيم على اساس أنه يتلقى رئيس المتنظيم ، وسيادة الرئيس اذا حاول المساس بتشكيل الاتحاد توجيهات من فوق ، وسيادة الرئيس اذا حاول المساس بتشكيل الاتحاد الاشتراكي اللي هم عاوذين يبقى كما هو .

هذا هو رأى أحمد كامل فى التنظيم الطليعى . ثم تلحدث عن الجتماع أمانة هذا التنظيم وأعضائها وهم : شعراوى جمعة . سعد زايد . حلمى السيعيد . محمد فايق . سامى شرف . احمد شهيب . احمد كامل . يوسيف غزولى . محمد عروق . محمود أمين العالم . والسكرتير اسسعد خليل .

والسؤال: ما اللي جري في اجستماع امانة التنظليم الطليمي يوم ١١/٥/١٢

احمد كامل: انا دعيت يوم ١٩٧١/٥/١١ مساء لحضور اجتماع المائة التنظيم الطلعيى مكتب شعراوى جمعه بالوزارة المركزية . واللي اتصل بي اسعد خليل الذي عاود الاتصال بي صباح يوم ١٩٧١/٥/١١ لتبليغي اجراءات الآمن وان ماتيقاش سيارات كثيرة ونتخد اجراءات امن خاصسة بهذا الاجتماع . . وهي أن ماتروحشي سيارات كثيرة . ونروح كل اثنين تلاته في عربيه ونصرفها بمجرد وصرولنا . ووقتها كاتت امائة التنظيم الطليعي تجتمع بالليل عادة . وده الاجتماع الوحيد اللي عقد صباحا .

## ثم قال احمد كامل ما مجمله:

تقور في هذا الأجتماع تشكيل لجنة تدرس كيفية تحرك التنظيم الطليعي لمجابهة رئيس الجمهورية اذا اتخذ قرارا بحل الاتحاد الاشتراكي الو المساس بقيادته . اثار شعراوى جمعه أربعة موضوعات قال انها جرت في لقائه مع الرئيس السادات يوم ٢ مايو . الموضوع الأول عن علم مسئوليته عما جرى في اجتماع اللجنة المركزية ، وان الرئيس لم يقتنع بهذا ، وقال له انه كان في امكانه أن يوقف على صبرى عن الكلام . والموضوع الثاني خاص برغبة الرئيس في اقالة على صبرى على اساس أنه سيفسر على انه هدينة للامريكان قبل مجيء روجرز . . . واذا عزل بعد سفر روجرز فهذا يعنى أنه تم بناء على طلب امريكى ، وقال شعراوى أن الرئيس وعده بالتفكير في الموضوع .

ثم قال شعراوى: ورغم هافراً فإن الرئيس اصلى قراره باقالة على صبرى في نفس اليوم الساعة ٥ مساء ٠٠ وقال: الراجل ده حيجنني .

والموضوع الشالث: عن اعادة تشكليل الاتحاد الاستبراكي وإن الرئيس قال ان هذا حقه الدستوري ان يستفتى الشسعب في ذلك ، وإن الرئيس مصمم على حل الاتحاد الاشتراكي واجراء انتخابات ، وقال شعراوي ان دي عملية غير ممكن تنفيلها ، لأن معنى كده ان المتنظيم كله سيحل . . واحنا اجتمعنا النهارده عشان نناقش ازاى حنتحرك سياسيا في المرحلة القادمة لتحريك التنظيم وفتح باب المناقشة .

وتكلم سعد زايد فقال آنه واضبح من اللوقف أن الرئيس راكب رأسه والعملية لا يمكن تمشى كده ولازم يبقى فيه أجراء ، وأنا رأيي أننا نشنيله والقصد تشحية الرئيس من منصبه ،

وقال شعراوى ان معلوماته ان الرئيس حيفير في القيادات وحيخلض من محمد فوذى ومحمود وياض قبسل يوم الخميس وكلاك من مجموعة من اعضاء اللجنة المركزية .

## ثم يستنمر احمد كامل في اقواله:

انا طلبت الكلمة . ووجهت سؤال الى شعراوى . وقلت له تنصسور ان الرئيس اذا اراد ان يغير التنظيم ، يسيبك امين تنظيم ووزير داخلية . فرد شعراوى . . يعنى يعمل ايه لا . . فقلت له : يعنى يشيبك . فقال شعراوى " هذا الوضوع مستبعد جدا والريس ما يقدرش يشيبك .

والنقطة التى انرتها بعد كده انى قلت انا يهمنى موقف الروس بالنسبة الاعداد المركة وللموقف الداخلى ، فقال شعراوى ان سسامى حيتابع العملية دى •



سامی شرف مع علی صبری

والسؤال الآن . . لماذا سامى شرف بالذات هو الذى يتابع « عملية » الروس وموقفهم من اعداد المعركة ومن الموقف الداخلى  $\hat{x}$ 

لقد كشف سسامى شرف عن حقسائق الموقف السوقيتى من المؤامرة بخطاب ارسله الى الرئيس أنور السادات بعد القبض عليسه . ونظرا لان اذاعة هسدا الخطاب في ذلك الوقت ، وتداوله في محاضر التحقيق ، كان يمكن ان يمس مصالح الدولة العليما ، فقد أمر الرئيس السعدات ، بالاحتفاظ به دون أن يدور حوله تحقيق يضاف الى ملفات التحقيق المتداولة .



# كيف انتهى صراع عبد الناصر وعسامر الى هزيمة 197٧

المراق ا

the state of

عندما كان عبد الحكيم عامر في بيت جمال عبد الناصر . . وعندما استمر الجدل طويلا وهو بيرر موقفه وهو يؤكد اخلاصه . . كانت قوات تتحرك بامر من عبد الناصر الى منزل المشير بالجيزة بعد منتصف الليل ، لتحاصره وتقبض على كل من فيه .

وفي هذه اللحظات اتبخال شيمس بدران اجراءين . الأول هو احسراق جميع الأوراق التي كانت بمكتب عبدالحكيم عامر في حمام المنزل . وكانت هده الأوراق تحوى الخرائط التي حدد عليها تحرك مؤامرة الاستيلاء على الحاحم ، كما تحوى كل ما يمكن أن يرشاد عن خطة المؤامرة كاملة ، ثم المنسورات المحدة . وقد اعترف بدلك المتهمون بعد القبض عليهم في التحقيقات وامام المحكمة التي تشكلت لمحاكمتهم برياسة حسين الشافعي في ١٩٦٨ .

وكان الاجراء الثانى هو اتصالى تليفونى قام به شمس بدران بضابطين كبيرين كانا على موعد فى شقة خاصة مع المشير عامر بعمارة الشربتلى بالدقى . قال لهما شمس بدران فى التليظون : المسهر المسسك . . والمنزل محاص . . . وانتما الآن انصراف . .

وكان مع الضابطين ، ضابط برتبة صغيرة من حرس الشير . كان قد قاد مظاهرة عسكرية من حرس المسير يوم ١١ يونيو ، وهدد بأنه سيحولها الى مدبحة اذا لم يعد المشير الى القوات السلحة . وقد قيسل حينلد ان الاتفاق كان بين عبد الناصر وعامر على ان يتنحيا معا . وهنا عرض عبد الناصر ان يترلى شمس بدران بالسحة الجمهورية . ولكن عبد الناصر أعلن تنحيته ، ومنع عامر من اعلان ذلك في الاذاعة ، ورشع عبد الناصر زكريا محيى الدين خلفا له .

وتم القبض على من كان في المنزل .

وبدات التحقيقات . . ٠٠

كان ذلك بعد منتصف الليل صبياح ٢٦ اغسطس .

وكان الموعد المقرر لتحرك المشير وتنغيد المؤامرة يوم ٢٩ اغسطس، ثم تقدم الموعد يومين أي أن يكون التنغيذ يوم ٢٧ بدلا من ٢٩ اغسطس ، بناء على طلب الضابط أحمد عبد الله الذي اعتمد عليه التنفيذ في جانبه الآنبر ، اذ قال للمشير انه يشعر انه مراقب من المخابرات الحربية ، ومن الأوفق انتعجيل بالتنفيد . . ووافق المشير . وكانت كلمة السر هي « نصر » وكان آخر اجتماع تحددت فيه كل المتكليفات بوم ٢٢ اغسطس في غرفة نوم المشير في الساعة الواحدة صباحا واستمر حتى الثالثة.

ورغم أن المشير وقيسادات المؤامرة ، كانوا حريصين على الكتمان الكامل .. الا أن معظم ما كان بجرى داخل منزل المشير ، كان يصل الى الرئيس عبد الناصر بتغصيلاته ، ولذلك كانت مواجهته للمسار أماما في قيادات التورة ، مواجهة شاملة .

والم المسير الما الما الما المسيداع المسيداع ودعاهم المسير الما المالاسبيداع ودعاهم المسير الما المالة بمنزله وكان به مخرن الاراحين من الما المسير جاءوا المهمة الحراسة وكان به مخرن الاراحة والمدال المحرف الوزير سمس وبه ووقع طبنجة بمكن الراحيال الن ورويع والمراد مراع المعام المالية والمران السيعة فقط بحول الماليجات والمالية و

and the second second second second

والمناه والمحاج فكمان والروم أوالمان

when the second is the second second

And the second of the second o

No. of the second

وكان تركيز المتهمين في اقوالهم على شمس بدران ، وشمه ولا وحلال هريدى بأن شمس بدران قال لهم يوما عن المؤامرة « اذا ما عملتوهاش انتم هاعملها لوحدى » . .

وشهد جلال هريدى أيضا بأن شمس بدران كان يريد أن ينفذ خطة لخطف جمال عبد الناصر!

والنهت خطة المؤامرة الى ما يلي:

١ ـ الاستنبلاء على الفرقة المدرعة في دهسور .

٣ ــ الاستسلاء على فرقة الخرى لنامين القاهرة .

٣ ـ نامين البوليس الحربي .

٤ - تأمين من الطبران في محرك المنسير الى الفرقة المدرعة في دهنسور.

م ـ اعملان حكم ديمقراطى!

وكانت الخطة على أساس أن المشبر عامر لم يكن مسئولا عن الهزيمة.
وفي هذا قال احد المتهمين أن المسسير عامر صارحه « بأننا لم نتوقع عملية عسكرية . . لقد تطورت الاحداث . . رفعت القوات الدولية فجأة . . زاد العبء على القوات المسلحة ، ولم تكن هناك فرصلة استعداد كامل ، ثم فوجئنا بالهجوم ، وردد الضابط المتهم على لسان المشير أيضا قوله « لازم الناس تعرف حقيقة المعركة »

وكان من رأى المشير أن عبد الناصر هو المسئول عن الهزيمة ، لانه لم يكن يريد الحرب وصعد الموقف السياسي الى درجة الحرب ، متصبورا أنه سيكسب بمناورة سياسية دون قتال . . وكان المشير يردد أيضان السوفيت هم المسئولون عن الهزيمة وقد فكر في كتابة رسسالة الى السفير السوفيتي بهذا المهني . وذهب اليه هيكل واقنعه بعدم كتابة هده الرسالة .

وتكلم حسين الشافعي وقال أنه يدلى بكلمته للتاريخ . قال حسسين الشافعي : « من حق الشعب أن يعرف الحقائق ، وللتاريخ أقول : حينما تقرر سحب قوات البوليس الدولي ، هذا القرار أتخذ بعد اجتماع كان المشير حاضرا فيه ، وقد قرر الرئيس عبد الناضر في هذه الجلسة أن هذا حق الدولة التي طلبت وجود البوليس الدولي ، ومن جقها سحبه لانه يقيم بناء على طلبها على أرض مصرية ، وقال الرئيس عبد الناصر أن احتمالات ردود الفعل يعكن أن تزيد من ٥٠٪ الى ٨٠٪ وكان المسسير

موجودا ، ولم يعلق الا بالموافقة التامة ولم يكن انسسحاب القوات الدولية مفاجأة مطلقا . ولو أبدى المشير في هذه الجلسة أي اعتراض ، لما اتخذت هذه القرارات » . .

كما قال حسين الشافعي :

« اننى اثير هذه الوقائع لانها ليست قضسية شخص ، انها قضسية الوطن العربى . . قضية المستقبل العربى . . ومن حق الشعب ان يعرف الحقائق كاملة » . ثم قال :

« اما القرار الخاص باغلاق خليج العقبة على اسساس انهسا جزء من أرضنا ، وانها آخر اثر من آثار عدوان ١٩٥٦ كان لا يزال قائما . . فقد اثير هذا الموضوع في اجتماع تم بين الرئيس عبد الناصر ونوابه في بيته . . وقال عبد الناصر ان هذا القرار قد يدفع اسرائيل الي العسسدوان ويصل احتمال العدوان الى ١٠٠١٪ ورد المشير وقال : برقبتى يا ريس»

وأضاف حسين الشافعي « ولو كانت هناك اية رغبة في اعطاء المهلة ، أو الفرصة من القيادة المستولة التي تقرر ابعاد هاله العملية . . لكان موقف هذه القيادة هو الحاسم في اتخاذ القرار . »

#### **⊙**�⊙

وقد درست كل التفصيلات بتنفيذ المؤامرة . . مواقع الوحدات . . اساليب الاتصالات اللاسلكية بالقيادة . . الخرائط السرية . . تدمير مواقع الاتصال أو استغلالها . . استخدام ضابط شفرة لتكون قيادة المؤامرة على علم تام بكل ما يجرى حتى موعد التنفيد .

وقبل ذلك .. الاعداد النفسى بين ضباط الجيش للانقلاب العسكرى وكانت هذه مهمة صعبة ، لان الرأى العام في القوات المسلحة، وفي قوات الطيران بالذات ، كان غاضبا من أجل الهزيمة ، والضباط اللاين قاتلوا والذين لم تتح لهم فرصة القتال يعرفون اين تقع مسئولية الهزيمة . . كما أن الشعب يطالب في أحاديثه ليل نهار بضرورة محاسبة كل مسئول

اتجه المشير عامر بادىء الامر الى المطالبة بعدم محاسبة اى مسئول كان تحت قيادته ولذلك فهو قد اعلن أن بيته هو ملجا كل قائد سيحاسب . . ئم بدا الاتصال بعدد من اعضاء مجلس الامة . ثم كلف معاونيه بالاتصال بعدد من المحامين، وكان التخطيط أن يتم الاتصال بكل النقابات . . لماذا ؟ . . لتبرير الهزيمة أولا . ثم للحديث عن شعارات براقة زائفة عن الديمقراطية . . ومن أجل ذلك طبعت منشورات عن استقالة عبد

الحكيم هامر في عام ١٩٦٢ – التي تحايل فيها على الاحتفاظ بكل مناصبه وسلطاته ، مشهرا في وجه عبد الناصر سلاح المطالبة بالديمقراطية . انني لا أريد أن أطيل في وقائع المؤامرة . . ولكنني عرضتها باختصار فقط لابراز أن الصراع على السلطة بعد الهزيمة المنكرة في ١٩٦٧ وصل الى حد تدبير انقلاب عسكرى .

ووقائع التاريخ التي لم تتضع حتى الآن هي في تحديد المسئولية عن الهزيمة ، عبد الناصر تنحى واعتبر نفسه مسئولا أمام الجماهير . . كل من حول عبد الناصر الصقوا الاتهام بعبد الحكيم عامر . . وعبد الحكيم عامر اعتبر عبد الناصر هو المسسئول . وكذلك كل من كان حول عبد الحكيم عامر .

والحكم العام بدون دخول فى تفصيلات وتحقيقات ، هو أن النظهام كله كان مستولا عن الهزيمة المنكرة ، ولا يمكن اعفاء عبد الناصر وعامر من المستولية معا .

واذا كان موضوع هزيمة يونيو ، هو الآن أمام لجنة تسجيل التاريخ التى نرجو لها الحياد الكامل فى تحديد الاسباب ، وتحديد المسئولية . . خاننى اكتفى هنا بأقوال ثلاثة من قيادات اكتوبر عن اسباب هزيمة يونيو: المرحوم المشير احمد اسماعيل . . الفريق أول محمد عبد الفنى الجمسى خالب رئيس الوزراء ووزير الحربية . . الفريق محمد على فهمى رئيس الاركان .

### مع المشير احمد اسماعيل:

يصف المشير احمد الماعيل جبهة القتال في هزيمة يونيو المرة فيقول:

- كانت الجبهة عبارة عن جنود متفرقين على الشاطىء الغربي به وحدات تجمعهم ، عدد من الدبابات من مختلف الانواع بدون قيادات مبعثرة هنا وهناك ، المنويات هابطة بعد الانساجاب ، وبعد تفوق المعدو الرابض على الضغة الشرقية بزهو الانتصار ، ولا يفصلنا عنه اكثر من مائتي متر!

ويقول عن مأساة الهزيمة :

- كنت حينتُذ رئيسما لاركان القوات البرية ، كان يقودها الفريق أول عبد المحسن مرتجى ، لقد تألفت قيادة القوات البرية في ١٧ مايو ١٩٧٠ ، لقيادة جبهة القتال في سيناء ، ولكنها اعطيت اختصاصات غير

كاملة كقيادة . لقد كنا . ٢ ضابطا فقط ، والمفروض أن تكون القيسادة السليمة من . ١٥ ضابطا على الأقل . وكانت المهام المحددة لنا ، هي السيطرة على القوات ، ونقل صورة كاملة للقيادة العليا في القاهرة التي كان يتولاها المشير عبد الحكيم عامر ، والفريق أول محمسد فوزى . وتحركنا الى جبل « الميثان » في سيناء يوم ٢٩ مايو ١٩٦٧ ، أي قبل الحرب بسسمة أيام فقط لل وبدأنا عملنا . تم اسستدعينا بعد ذلك لكي نكون في مطار « تمادة » في التاسعة من صباح ٥ بوئير لاستغمال المشير عبد الحكيم عامر ، وفوجئنا بضرب المطار وبدمر من العدو و نحى فيه م، فعدنا على الفور الى اماكن تعركزنا . وكانت عدد أول علومات عن بدء الموركة !!

السوال: اذن لم يكن هذاك اى اخطار لكم كفراد اجمه العمال - ان عنوقعوا هجوما من العدو في الخامس من بولس -

احمد اسماعيل : لم يحدث

السؤال: فيل أنه كانت هناك خطة دفاشة معدة الفوات المسلحة . . تم وضعت في الأبام الأخيرة قبل و يونيو خطة هجومية .

احمد اسماعيل: الصحيح هو العكس . كانب خطة هجومية . . ثم استبدات في الايام الاخيرة بخطة دفاعية . رمضي وقت كنا لا نعرف فيه هل سنهاجم أم سندافع . وقيل لنا أن نترك أمر هذا ، ابتقرر ونحن في الجبهة ، طبقا لتطورات الظروف .

السؤال : وماذا جرى بعد مفاجأتكم بضرب المطار ا

احمد اسماعيل: بدإنا نمارس اختصاصنا ، ولكننا اكتشسفنا ان الاوامر كانت تصدر مباشرة من القيادة العليا في القاهرة الى التشكيلات العسكرية في الميدان دون أن تمر علينا ودون أن نعرف عنها شيئا!

وأذكر قبل ٥ يونيو ، اننى طلبت من الغريق أول عبد المحسن مرتجى أن يتوجه الى القيادة العليا في القاهرة ، ليحدد الموقف العسكرى ، هل بسنهاجم أم سندافع ؟ . . وكان علينا بطبيعة الحال أن ندافع بعسد أن بدأ العدو الضربة الأولى ، لقد بدأت المعركة في اتجاه رفح والعريش . . وكان من الطبيعي أن يحقق العدو كسبا ، لانه هو البادىء بالهجوم . . ولكن كان من الممكن انقاف التقسدم بعد ذلك ، كان لدينا من القوات ما يكفى للقتال . . ولا أقول للانتصار ، ولكننا فوجئنا بقرار الانسساب بعد ؟ ساعة ا

ولم يبلغنا أحد بقرار الانسحاب !!

لقد عرفنا بالصدفة من قائد الشرطة العسكرية الذي كان ينظم مرور قوات الانسحاب . .

وفي النوم الثاني للانسحاب .. اي في ٧ بونيو !!

لقد كان مصور القيادة العليا للمعركة تصورا خاطئا، بسبب تضارب المعاومات واصدرت الامر مباسره لقائد الجيش الفريق صلاح محسن بالانسحاب في خلال ٢٤ ساعة دون علمنا!

وال الإنسحاب فاسبا . فالقوات كثيره العدد والعتاد وخاصية اعداد الدبابات . وكان عليها أن تنسحب غرب القنياة على ٣ معاور رئيسه أه أي في منطقة المضابق ، بحث السيطرة الجويه الكامله للعدو . كان مالود مجارفه أمر محسوبه، ولا شك أن عدم وضع التخطيط المناسب الانسيخاب ، أبر من ناحمة حجم الخسائر وحساميها .

### مع الفراق أول محمد عبد الغنى الجمسى:

السوال : لاذا ماسه هر اما الرسو ١٩٦٧ ١

المنظم ا

.

السؤال: ابن كنت بي ه بونيو ١٩٦٧ ؟

الجمسى: لا تذكرنى بهذا اليوم . . اننا كنا نسميه باليوم الحزين فى القوات المسلحة . . يوم السكون . . اليوم الذى كانت تصدد فيه الاوامر للقوات المسلحة بعدم الحركة او النزول الى شوارع المدن ، وفى رأيى ان اليوم الحزين بدأ فى ١٤ مايو ١٩٦٧ .

السؤال: كيف؟

الجمسى: انه اليوم الذى فوجئت فيه القوات المسلحة بالامر برقع استعدادها الى الحالة الكاملة للقتال ، وتنفيل التعبئة ، وبدء حشسد القوات فى سيناء ، وتم كل هذا فجاة ودون سابق اخطار للقيادة العامة للقوات المسلحة . ولهذا وقعت الكارثة فى ٥ يونيو .

النسؤال: اعيد السؤال . . أين كنت في يونيو ١٩٦٧ ؟

الجمسى: كنت في سيناء . كانت قيادة الجبهة برياسة الفريق مرتجى. . . وكان المرحوم المشبير احمد اسماعيل رئيسا للاركان ، وكنت رئيس العمليات . . كنا نحتل القيادة العامة في سيناء ، ولم تكن قيادة !

ان العملية كانت تدار مباشرة من القاهرة !

لقد فوجئت القوات المسلحة بامر استعدادها للقتال ، كما قلت لك ، وهي لا تعلم شيئًا عن أى شيء . لا تعرف شيئًا عن تطورات العمل السياسي .

السؤال: كيف يكن أن تحدد علاقة الممل السياسي بالممل المسكري في حرب يونيو ١٩٦٧ ؟

الجمسى: الاستراتيجية العسكرية لاية .ولة ترتبط بسياستها . . وعلى ذلك فإن الاستبتراتيجية العستكرية توضع لتحقيق الاهداف السياسية للدولة .

وقد فوجئت القوات المسلحة يوم ٢٤ مايو ١٩٦٧ برفع اسستعدادها الكامل للقتال وتنفيذ التعبئة وبدأ حثند القوات في سسيناء اعتبارا من ١٥ مايو ١٩٦٧ لوضع اتفاقية الدفاع المسترك مع سسوريا - كما اعلن ذلك للراى العام - موضع التنفيذ ، ومعنى ذلك انه كان على القسوات المسلحة أن تقوم بعمليات تعرضية ضد اسرائيل في حالة قيامها بالاعتداء على سوريا ، ولتنفيذ هذا القرار السياسي كان يجب اخطار القيسادة

العامة للقوات المسلحة مسبقا ، للتحضير سرا ، لتنفيذ هذه المهمة ، وبالتسالى كان يمكن تخصيص المهام للقوات المسلحة وتنفيذ التعبئة والحشد بما يتناسب ويتمشى مع التحطيط الموضوع لها وهو ما لم يتم.

وفى يوم ١٥ مايو ١٩٦٧ فوجئت القوات المسلحة بقرار سياسى آخر وهو سحب قوات الطوارىء الدولية وجاء فى هذا الامر انه من الضرورى سحب هدف القوات من بعض النقط فى نفس الليلة ، كما يتضمن ذلك سحب قوة الطوارىء الدولية بشرم الشيخ وهذا كان يتطلب ارسسال قوات لتامين شرم الشيخ لمنع العسدو من السيطرة عليها بدون قتال بصرف النظر عن موضوع قفل خليج العقبة من عدمه .

ثم صدر قرار سياسي آخر وهو قفل مضيق تيران . وكان تنفيلا هذا القرار يتطلب التجهيز له من الناحية العسكرية ووضع الخطة اللازمة لمواجهة الاحتمالات المختلفة التي قد يتبعها العدو ردا علىذلك . وترتب على ذلك ارسال قوات مظليين الى شرم الشيخ جوا يوم ٢٠ مايو ١٩٦٧ واستمرار تدعيمها بالقوات الى يوم ٢ يونيو حتى تكون قادرة على تنفيلا مهمتها بالاضافة للالتزامات التي وضعت بسرعة على القوات الجوية نتيجة للوصول الى قرار تأمين شرم الشيخ ليلة ١٩ سـ ٢٠ مايو ١٩٦٧ الامر اللى يوضح أنه لم يكن هنساك تخطيط سابق لتحقيق الهدف السياسي .

وعلى الرغم من استمرار الهدف السياسي للدولة دون تفيير . فان الفرارات الاستراتيجية العسكرية بدات تتحول اعتبارا من ٢٨ مايو ١٩٦٧ لتتخل طابعا خاصا يجمع في نفس الوقت بين تخطيط هجومي وتخطيط دفاعي جزئي الامر الذي ترتب عليه غموض الهام المحددة للتشسسكيلات والوحدات وتسبب في ضياع وقت ثمين في تخطيط عمليات حربيسة غير مؤكدة العزم على تنفيدها وكذلك حشد قوات ضخمة لا تتمركز بما يخدم متطلبات خطة منسقة واحدة .

وزاد من عواقب غموض الهدف الاستراتيجي على نتائج المعركة ما ادى اليه هذا الغموض من عدم تحقيق اتزان الأوضاع الدفاعية في مسرح العمليات لمقابلة صد وتدمير هجوم معاد رئيسي ولا تمركز التشكيلات في اوضاع مناسبة تخدم خطة تعرضية وقد ادى ذلك الى علام وضوح الرؤية لاجهزة القيادة العامة للقوات المسئولة عن التخطيط والاعداد والتنسيق للعمليات .

نم قال الفريق أول الجمسي:

لقد كانت القوات السلحة المصرية ضحية ه يونيو ولم تكن احسد اسبابها ، وهذه شهادة الرئيس انور السادات القائد الأعلى للتاريخ في ١٦ اكتوبر ١٩٠٣ امام مجلس الشعب ولكن ماذا حدث في حرب اكتوبر ١٠. لقد هيأت القيادة السياسية الجو السياسي الداخلي والعربي والعسالي لتبدأ القوات المسلحة الحرب في أحسن ظروف مواتية لها ، ووضعت مهامها في حدود قدراتها ، وربطت كل هذا بالوضع الاقتعسادي . . وكل ما يمكن أن يتصل بحالة الحرب .

نجاح الحرب يعتمد أولا على النخطيط الاسمسنر اليجى على مستوى الدولة ، وهذا ما يقوم به الرئيس القائد الاعلى .

لقد اصدر الرئيس السادات التوجيه السياسى العسكرى الذى يحدد استراتيجية الحرب والذى حلل فيه موقف العدو ، وربط فيه العمل العسكرى والجهد العربى وجهد الجبهة الداخلية ، والتوقيت المناسب للحرب .

وهذا التوجيه الذى تلقاه القائد العام للقوات المسلحة من القائد الاعلى الرئيس السادات هو من اهم الوثائق التاريخية التي توضح الاستراتيجية العليا للدولة في حرب اكتوبر ، وقد كان توقيت الحرب في توجيه السيد الرئيس عنصرا هاما لانه حدد ملاءمته لكل الاوضاع المحلية والعسسربية والعالمية واوضاع العدو .

القد اصدر الرئيس السادات التوجيه الاسسستراتيجي بما يتفق مع القدرات والامكانيات العسكرية واقر اسلوب التنفيل ، وهو الذي عايش الاعداد العسكري في كل خطواته معايشة طويلة اثناء التحضير للعمليات واستطاع ان يزن الامور تماما من ناحية الاشخاص وتكامل الخطة سياسية وعسكريا واقتصاديا . واحتكاكه المستمر بالقوات في الميسلمان ، كان يعطيه الصورة الكافية عن امكانيات وقدرات التنفيذ ،، وهسلما هو فن القيادة . . جعل العمل السياسي في خدمة العمل العسكري . . والعكس صحيح . ويكفى الرئيس أثور السادات خلودا تاريخيا ، انه تحمل وحده عبء مسئولية اصدار قرار الحرب .

### مع الغريق محمد على فهمي:

وافي حديث آخر مع الفريق محمد على فهمى رئيس اركان حرب القوات المسلحة ، روى بعضاً من اسباب هزيمة ١٧ امام السلاح الجوى الاسرائيلي

السؤال: اذا كان الدفاع الجوى المصرى يمثل هــذه القــوة في حرب اكتوبر ١٩٧٣. . . فأين كان دفاعنا الجوى في هزيمة ٦٧ ؟ . .

محمد على فهمى: بنى العدو هجمته الجوية فى حرب يونيسو ١٩٦٧ على الساس الهجوم على الارتفاعات المنخفضة ، والمنخفضة جدا ، ولم يكن لدينا وقتئد الكم أو النوع من الاسلحة ، التى يمكنها الحباط مثل الهجمات (١) . وللتدليل على ذلك ، فبعد ٢٧ وحتى منتصف عام ١٩٧٠ كان لدينا الخبراء السوفيت ، وكان لدينا وحدات المدفعية والصواريخ المضادة للطائرات بحجم يزيد كثيرا عما كان لدينا في يونيسو ٢٧ . ومع ذلك فلم يمكننا التصدى للعدو الذي كان يخترق مجالنا الجوى على الارتفساعات المنخفضة ويضرب أهدافنا في العمق ، وكان ذلك نفس السبب الذي لم تتمكن من أجله من التصدى للعدو الجوى في حرب يونيو ٢٧ . وعندما مكن لنا التصدى للعدو الجوى على الارتفاعات المنخفضة ، وكان آسبوع حصلنا في عام ، ٧ على السلاح بالكم والنوع اللذين يتمشيان مع المهمة . أمكن لنا التصدى للعدو الجوى على الارتفاعات المنخفضة ، وكان آسبوع شمس بدران :

واسجل هنا ايضا راى شمس بدران وزير الحربية اثناء هزيمة يونيو عن سبب الهزيمة وانقل هنا كلماته على لسائه من تحقيق التوامرة .

#### قال شمس بدران:

رام اكن ارغب في أية وظيفة كبرى . وكنت مقتنما بموقعى المستول عن تامين المجيش من الوامرات وتوحيده . . لا شيوعية ولا امريكان . . وكنت الدي انه لا داعى لتغيير موقعى .

<sup>(</sup>۱) القيادات المسكرية كانت تعلم هذه الحقيقة من غير شك ، ثم دفعت البلاد الى مازق الحرب ، وقد اشار الغريق محمد على فهمى الى هذه الحقيقة في محفرة عسكرية عاصة القاهة في عام ١٩٦٦ بعد عوته من بعثاق اكاديمية ثيثين في الاتحاد السوفيتي وحكم المحاضرة المشير عبد الحكيم عامر والفيريق محمد فوذي ، وقد نبه محمد على فهمي وحطر من أن الهجمات الجوية السيسائدة في فنون الحرب الحديثة ستكون على الارتفاعات المنطقة بدا ، وإبرة التكتيكات المختلفة للطائرات في مهاجمته الاحداثها على المنطقة على هذه الارتفاعات ، لاها ابرة أن اجهزة الدخام الحدي يجب أن تتطور لك، تقابل مثل هذا التهديد المنظم ، لتكسون قائدة على تدمير الاحداث على هذه الارتفاعات ، وجادت حرب ١٧ ولم يكن فدينا من معدات الدفاع الحدي مانقارم به هجمات الطيران على ارتفاع منطقش ، واستمر هذا التصور حتى عام ١٩٧٠ .

وقال لى المشير عامر ان الرئيس عبد الناصر يريد أن يرقيني الى رتبة عسكرية كبيرة لاكون الشخص الثاني بعد المشير . . وكلام الرئيس عبسد الناصر ان الاعمار بيد الله . فرفضت لان هذا سيثير حفيظة كبار ضباط الجيش ، وحدثني الرئيس عبد الناصر في هذا بعد ذلك ، واعتدرت ايضا ،

وقلت له: اننى مسافر للعلاج . وقال لى : لا تتأخر .

ولكنئى تأخرت عن عمد حتى يصدر التشكيل الوزارى . ولكنه عيننى وزيرا للحربية . ثم حدثت البلاغات عن الموقف مع اسرائيل . المشير دها القادة الى المؤتمر . وكلفهم ، وقد ناقشته وقلت له (( احنا مشجاهزين ٣) . . وتقرر قفل الخليج .

وقبل ذلك . . تقرر سفر الفريق فوزى الى سوريا ، لتنسيق العمليات . . وعاد فوزى وقال ان رئيس الاركان السورى اللغه انه لا توجد حشود اسرائيلية ، ويوجد فقط طيران منخفض وإن الروس اعطونا بيانات فيرصحيحة . هذا كلام السوريين ، والله اعلم اذا كان السوريون صادقين ام لا . .

حدث بعد ذلك ، تحريك لقواتنا في سيناء ، لا تخال مواقع هجومية . لم عمليات تعرضية في بير سبع ، . كان فيه خطط . . لا علاقة لي بلالك ، لانه لا الحرب ولا تسليح الجيش من اختصاصي ، . تطور الامر ، الاردن لم يحضر . . ما دمنا حركنا قواتنا ، فببقي لازما ان نسحب البوليس الدولي ، بما يدل على اننا جاهزين للهجوم . "حتسلال شرم الشيخ وقفل الخليج كانت له ظروف سياسية معينة لست في حل ان أولها . . . ظروف خارج العملية تعلى على الرئيس عبد الناصر ذلك ، حتى لا يحدث تراجع . كانت هناك زيارة لاولانت ، وحدد موقف قفل الخليج لا يحدث تراجع . كانت هناك زيارة لاولانت ، وحدد موقف قفل الخليج قبل ان يحضر حتى يكون العام الامر الواقع ، جيشنا جاهز وكنا متاكدين ان اسرائيل لا يمكن ان تقدم على عملية انتحارية .

زرنا سيناء . . الروح ملتهبة لبدء العمليات . كان المفروض ان يتكلم الرئيس جمال عبد الناصر . اختار قاهدة جوية . فوجىء الضميماط الملتهبون بأن خطاب الرئيس تناول الزوايا السياسية البحتة . وفهمو من الخطاب ان امريكا سوف تتصدى لنا . كان كلام عبد الناصر السياسى لا يتمشى مع رغبات نفوسهم نحو الحرب . الرئيس انصرف . المشميم احس بمشاعر الضباط . قال لهم المشير : يا اولاد ما تخافوش .

المشير تحدث الى عبد الناصر بعد ذلك ، في هذا ، هيكل كان موجودا وعنده نفس الانطباع .

النائرت الاشاعات بعد ذلك ، أن المشسسير يريد الضربة الاولى ، وأن الرائيس لا يوافق لاسباب سياسية .

كان تحديد موعد اغلاق شرم الشيخ ، لا يعطى فرصة للاستعداد ، وكان المغروض ان يتم اعلائه ، ويكون الاغلاق قد تم فعلا ، ، التنفيذ في وقت قصير جدا لم بكن ممكنا اضطر المسسير ان يستخدم وحدات مظلات وفيدات خفيفة سريعا .

واجهنا في ذلك متاعب ادارية شديدة جدا . وقد سالته في حينه: ولماذا وافقت ؟ . . هذا خطأ مادمت رجلا مسئولا .

وتم قفل الخليج . . تمركزت القوات في سيناء . ، كلفنى الرئيس عبد الناصر بالسغر الى الاتحاد السوفيتى حيث قمت بمفاوضات سرية . . هدت بعد اربعة ايام . كان الرئيس في غرفة العمليات . ابلغته بنتسسائج مباحثات موسكو . قال الرئيس . الآن احتمال الحرب ارتفع من ٨٠٪ الى . . ١٠٪ ، وقال ا: عندى معلومات مؤكدة بأن اليهود سيهاجمون بعد غد ، قال انه عرف ذلك من مصدر امريكي . وقال ان الموقف السياسي يعرمنا من الضربة الاولى ، لان امريكا ستتدخل لو حدث هذا ، ((واحنسا مش حمل الكلام ده » .

اهترض صدقى محمود (قائد الطيران) . ، وقال : أن الضربة الاولى من اليهود ستكون معجزة لى

قال له المشير: تحب تضرب الضربة الاولى . • أو تحب يدخل الاسطوء السيادس . •

صدقى: خلاص

المشبع: ما هي الخسائر:

صعائل : الخسائر ٢٠٪

المشمع : عجز ٢٠ ٪ وتحارب اسرائيل . . امتحارب اسرائيل وإمريكا . معدلي : احارب اسرائيل فقط . .

ولم يكن صدتى محمود مضللا او كاذبا . . لان هئسساك ظروفا اقسى خارجة على ارادته سبب الهزيمة السريعة .

اما عن موضوع الطيران ، فلم يكن احد مصدقا ان اسرائيل ستضرب بالطيران ، وكانت لدينا خطة هجومية ممتازة ، انقلبت الى خطة دفاعية ، والتقدير الذى لم يقدره آحد ان اليهود اخدوا امكانيات فنية من امريكا . وكان الرئيس يقول : جايز تدخل طائرة أمريكية واحدة ، تحول العملية الى عملية دولية ، او يتدخل الروس وهذا مالا يريده الامريكيون .

والعامل الرئيسي في ألهزيمة ليس حفلة انشاص كما تردد ... لقسد اجرى اليهود استكشافا تفصيليا بواسطة الامريكان الكل مسمار في كل طيارة عندنا . عندنا طائرة بالصواريخ ونفس الطائرة بلا صواريخ . ولا يمكن التمييز بينهما .

صطاد اليهود في اول غارة الطائرات التي بها صواريخ ، وقد قال الخبير الروسى انه لم يكن ليستطيع ان يميز بين الطائرتين ، لو كان هو اللي يضرب . . امريكا هي التي عطت المعلومات لاسرائيل .

وافق المشير على موضوع الضربة الاولى ولو انه كان فى ضيق من هذه ((التكتيفة )) وجاء تقرير ان الطيارين اصابهم هبوط ، ، ولكن الحقيقة ان التدريب كان جيدا ، والايمان في القلوب ولكن المعلومات عن العدو غيريد صحيحة .

وانا اعرض كل هذه التفصيلات ، لاقول ان الخلاف في وجهات النظر بين الرئيس عبد الناصر والمشير عامر . . ادى الى هذا . .

وعلى كل .. لو بدانا بالضربة الأولى ، كنا سنصيبهم بعجز ٢٠٪ او ١٠ م ولكن كانوا سيتمكنون من تعجيزنا بعد ذلك .

والسؤال . . مسئولية من ؟ . .

أولا م، المخابرات .

ثانيا . . مسئولية بقية اجهزة الجيش وقيادات الجيش .

ثالثا .. تبين ان اسرائيل حصلت على ٢٠٠ او ٣٠٠ طائرة ميراج ، لم تكن محسوبة في التقديرات ورجحت كفة اسرائيل .

اصبح الموقف كما يراه المشير انه لا بد من الانستحاب ، طوق اليهود ، خط الدفاع الثاني ، وكانت ستكون مديحة ،

أخذ المشير رأى القادة .. أنور القاضي .. محمد فوزى .. وغيرهما .. اتفقواعلى الانسحاب .

تحدث المشير الى الرئيس وابكفه بدلك . حدثت مناقشة . . قال له المشير : « أنا هرجملك كل ولادك سالمين » .

بعد هذا . . استنتجت أن المشير يريد أن ينتحبر ، بعبه أن رأى

الموقف العسكرى بهده الصورة ، مثل قادة التاريخ . . هانيبال وغيره . هيىء لى هذا . . فاتصلت بالرئيس عبد الناصر فى منزله . . لم أشا فى أول الحديث أن أخبره بأن المشير يريد أن ينتجر . . طلبت منه فقط أن يحضر الى القيادة لأن الموقف يتطلب ذلك . . رفض عبد الناصر وقال : أنا آجى ليه . . العملية عملية عبد الحكيم وهو واخد المسالة كلها .

ولكن الرئيس عبد الناصر حضر عندما ابلغته خوفى من انتحار المشير م حضر عبد الناصر وجلس مع المشير وحدهما . . بعد ان انصرف . . ابلغنى المشير انهما اتفقاع على التنجى ، وان يكون زكريا محيى الدين رئيس الجمهورية ولا يعلن هذا حتى يذيعه الرئيس . وافهمنى المشير ان الرئيس رشحنى شخصيا لرئاسة الجمهورية ، ثم قال لسه صغير . . وزكريا عنده خبرة وله اتصالات بالامريكان . . ويمكن يطمئنوا له . وجايز الامريكان يصلحوا سياستهم معاه .

تحدثت الى الرئيس فى الصباح . كنت غير مغتنع بالقرار . . قلت للرئيس : « هذا قرار خطي ، ومستحيل أن تخرجا وتتحملا مسئولية الفندل . . انت رمز النظام ، ويجب أن تبقى ، ويكفى أنى أنا والمسير لتحمل المسئولية ونتنجى . »

وقال لى الرئيس : وانت مالك . . انت تبقى . . انا عايرك انت جدا واقنعنى الرئيس ان امريكا تطلب راسه هو شخصيا ، وبدل مايخربوا البلد 'سسبق انا واتنحى ويجىء زكريا محيى الدين . وانا كنت عاوزك انته تتولى رباسة الجمهورية . \*

وافى يوم أ يونيو استدعى المشير عامر ضباط القيادة : فوزى ومرتجى وغيرهما . . وقال لهم : احنا هنمشى . . وانتم تأخادوا تعليماتكم من القيادة الجديدة .

فوزى بكى وغيره بكى ايضا . . اظهار شعور . . وخرجا من القيادة ؛ ثم اعلن الرئيس عبد الناصر قرار تنجيته .

كان القرار والاتفاق أن الرئيس والمشير يعلنان التنحي معا .

أعلن الرئيس فقط قراره ٠٠

جاء المشمير عندى في البيت وكان يريد أن يتوجه الى الاذاعة لاذاعة وأرد بالتنحى .

قلت له: لا داعى ، اتصل بالرئيس اولا ،

وانا الخدت التليفون وتحدثت مع الرئيس ، ووافق بعد أسف وجدل على أن يطلع لى قرار تنحى ، ،

يوم ١١ يونيو أصدر الرئيس عبد الناصر قرارا بتعيين الفسريق أولَّ محمد فوزى قائدا عاما .

في هنسله الفترة من ٨ الى ١١ يونيو ٠٠ كان الجيش لا يريد تنحى المشير ، تجمعوا بالآلاف في مبنى القيادة ، وفي منزل المشير ، واعلنوا الاعتصام ، وأنهم سيبيتون حتى الصباح حتى يتحدث اليهم المشير . . انصرفوا بعد أن وعدهم المشير بالتحدث اليهم في اليوم التالى .

انصرف الضباط ، ولكنهم توجهوا في الصباح التالى الى مبنى القيادة الجديدة في مدينة نصر ، على انهم ينتظرون قرار المشير .

#### •••

تحدثت الى الفريق فوزى ، وطلبت اليه أن يصرفهم على اسماس أن وعد المشير لهم بالأمس كان « للزحلقة » .

ثم طلبت عددا من الضباط المؤتمنين لصرف الناس بالحسنى . . نم ذهبت الى المشير في الزمالك . . وطلبت اليه ان يتحدث اليهم بالتليفون . . وفعلا تحدث اليهم وانصرفوا .

وبعد انصرافهم أذيع قرار تعيين الفريق فوزى .

#### **⊙**�•⊙

كما انى طلبت الرئيس قبل ذلك مساء يوم ١٠ يونيو بعد قرار عدوله . عن التنحى وكانت قد توجهت مظاهرة من ضباط تهتف الا نريد الا عامر شمس وعامر ١٠ وكان مشهدا بعيدا عن المسكرية ولكن البضباط كانوا محبون المشير جدا .

طلبت الرئيس وقلت له : الموقف سيىء جسدا ، وأنا لا أضمن عدم حدوث شيء ، ويَجب أن تبت في الموضوع ، وتعين قائدا عاما جديدا ، حتى تسكت الناس .

واقترحت عليه اسمين : فوزي ومرتجى .

وقال الرئيس لي: أنَّا شَايِفَ أَنْ الْمُشْيِرِ يُرجِعُ نَائِبُ أُولَ .

قلت: أنّا مش شايف كده ، . ولا اعتقد أنه سيوافق . ووجهة نظرى أن أنصاف الحلول لا تجدى احنا خارجين لتحمل الكارثة المسكرية . . . ومايصحش يرجع نائب أول ، . هذا نصف حل .

قال الرئيس : وما رايك ؟

قلت : رأيى الا يعود ، وعلى العموم سيادتك كلمه واعرض عليه . وبعد اذاعة قرار تعيين فوزاى فى الاذاعة ، احتضنت المسير وقبلته ، وقلت له : الحمد لله أن الرئيس وافق على تنجيتك .

شمس بدران أمام هيئة المحكمة بزياسة حسين الشافعي .. عندما استجويته المحكمة لاول مرة واتجهت اليه كل الانطار ..

وبعد ذلك جاء صلاح نصر ، وقال أن الرئيس من رايه ضرورة عودة المشير . وأنه قال للرئيس أن هناك كتلتين : كتلة عامر وكتلة شمس . . فقال المشير : وعلشان كده طلع قرار فوزى وفوجىء صلاح نصر وقال : الرئيس لم يقل لى شيئا عن هذا القرار . (١) .

وقال شمس بدران: اتفقنا بعد ذلك على السفر الى المنيا ، لكى نبتعد . والمنسير عامر مر على الرئيس وسلم عليه . ووصلنا الى اسطال . . وهناك وجدت على شفيق وأبو زيد ، وقلت للمشير ميصحش . . وكلمت مصطفى عامر ، وطلبت منهما الرحيل .

وتركت اسطال وعدت للقاهرة ، ورأيى الا يعود المشير الى أى منصب لانه حملنى باستمرار مسئولية عودته سنة ١٩٦٢ ، كنت أشعر بعقدة اللذنب من هذه الناحية فقلت له: لو رجعت أنت لاى سبب وعلى أى وضع ، أنا مش راجع .

سرت اشاعة بعد ذلك أن شمس بدران هو السبب ولو كان شمس عاوز كان رجع المشير ، حضر اليه صلاح نصر وعباس رضيوان وعلى عبد الخبير ، . دفض أى مناصب ليبعد عن الجو .

عدت الى مصر ، وكان من رايى ان نعكث فى اسطال شهرا او شهرين . . ولكن حضر الى المشير اناس عديدون ، رووا له ان هناك اشساعات ضده فى الاتحاد الاشتراكي ، انه سرق فلوسا وانتحر وهرب فى الخارج . . وطلبوا اليه ضرورة العودة علشان الناس تعرف .

وبعد عودتنا للجيزة تصاعد الموقف بين الرئيس والمشير نتيجة القبض والاعتقالات . وقال عثمان نصار للمشير : « سيادتك لازم تقرر حاجة . . عاوز ترجع بالعافية . . عاوز تعمل انقلاب : . قرر ، ما دام مفيش انقلاب يبقى لازم ترجع لاى منصب ، لان آخرتها الرئيس هيعتقلك . . سيادتك قرر . . عاوز كده او كده » . وجلال هريدى كان مندفعا على طول الخط ، على اساس ان هناك وحدة صاعقة في انشاص تأتمر بامره .

وانا كنت سامع ان كل الجيش يريد عودة المشير . وفي ذهن الضباط . . كما عاد الرئيس يجب أن يعود المشير .

هذا ما قاله شمس بدران امام المحكمة عن اسباب الهزيمة .. وعن صراع القوى بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامن .. قبل الهزيمة وبعدها

(١) هذا يخالف الخوال صبلاخ نعم في التنطيق الذي قري أن الرئيس استشاره في الام وأنه الخرج تميين مرتجى .

#### وصلاح نصر يقول:

# ولكن صلاح نصر احد اعمدة تظام عبد الناصر له راى آخر ، انقله ايضا على لسانه من التحقيقات ، قال صلاح نصر:

سبب الخلاف الرئيسي بين الرئيس والمشير هو اشتراط المسير العودة بلاشسير الدين الرئيس والمن قيادة الجيش ، وأن يعاد كل الضباط الذين طردوا ، كما كان هناك خلاف بينهما بسبب النكسة . . وقد قمت بدور حمامة السلام اعتبارا من ١١ يونيو ١٩٦٧ حتى سقطت في مكتبى في ١٣ يوليو بجلطة دموية ، وكان هدفي لم الشمل . وقصسة حمامة السلام يعرفها الرئيس تفصيليا . وكنت في موقف لا احسسه عليه ، وتحملت من المشير كلاما جارحا يومها لاتهامه لي بمراقبته . . واللغت ذلك للرئيس .

## ويبرر صلاح نصر اعطاءه أموالا لعباس رضوان لكي يستلمها للمشبر بما يلي:

طلب منى المشير «امانة» السلاح التى كانت عندى ، وكان له «امانة» مبائغ فى شنطة او اثنتين ، وهذه المالغ كانت محفوظة عندى ، سلمنى جزءا منها محمد سيد عبد الرجمن بأوامر من الرئيس والمشير وقد امزت بتسليم هذه الامانة له عن طريق عباس رضوان ، وكانت هناك حسابات كثيرة للحيش وللرياسة وللرئيس عبد الناصر شخصيا ، وقد سسلمتها لكل فيما يخصه ، واعتقد انه تبقى فى حساب الخزانة ١٢ الف جنيه كامانة للحيش من ضمن مصروفات الحيش ، وقد طلبت من مدير مكتبى تسليمها لمحمد احمد ، والاشياء كلها سلمتها بايصالات محفوظة عندى، وهناك اشياء مسروقة من سفارة الكويت ، وذكرت لمحمد احمد ان هده الاشياء موجودة عند حسن عليش ،

كما كانت هناك شركات تتبع المخابرات العامة ، وكان يشترك براس المال ، الرئيس ـ والمشير ، فى اسمستشمار هذه الاموال فى شركة النقل التابعة لجهاز المخابرات، ومبلغ السه ، الله جنيه من ضمن هذه الاموال . . ولا ادرى من أين راس المال لهذه الشركة ، سوى اننى أخفته من كليهما ، وممكن سؤال سامى شرف فى هذا .

أما الارباح المحقيقية فيعرفها الرئيس ، ويعرف من تسلمها . واذا رغب الرئيس في ان اتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل فأرجو أن يأذن لى اما شركة امكو للاستثمارات الاقتصيادية فحساباتها موجودة ، وسلمت صافى أرباحها للسيد محمد أحمد أمام السيد وجيه في منزلي



مسسلاح نصر مع محاميه في طويقه الى قاعة الحكمة اثنساه نظر قضسية المؤامرة التي اتهم فيهسسا مع شمس بدران واخسسرى في عام ١٩٦٨ بعسد الهسسزيمة . .

بموجب ايصال ، أما باقى حسابات الرياسة فقد سلمته أيضا والرئيس يعلم تفاصيله ، كما يعلم محمد أحمد ومحمود فهيم (سكرتير الرئيس) عن كل المستريات التى كانت تشترى بالمبالغ وكان هناك بعض النقود الاجنبية والحلى ومبلغ ، ٢ ألف جنيه أرباح شركة العربات وكان مفروض أن يتسلمها الرئيس ، وأحضرها حسن عليش اثناء مرضى ولكننى قلت له احتفظ بها حتى أخف وهذه الاشياء في عهدة حسن عليش ، وبالنسبة لحساسية حسابات الرياسة وحسابات المشير فاننى كنت أحتفظ بها بنى وبينهما ،

#### وقال صلاح نصر عن أسباب الهزيمة:

لقد حسفرت من الروس ، وقلت للرئيس عبد الناصر أن الروس متواطئون مع الامريكان . وكان يخالفنى أولا ولكنه اقتنع أخيرا . وقد ذكرت له مرارا مقابلاتى مع ضابطى الاتصال الروسى والامريكى . وأنى أضع الامريكان والروس في خط واحد ، وهما متآمران عليه كلاهما . لقد كان هناك ضابط أتصال أمريكى أسمه « وليام بورميل » . وقد استأذنت الرئيس في أن يبقى حتى لا نقطع الحبال ، ووافق ، وكنت مسئولا عن القيام بجميع التسميلات التى تسمح بعدم قطع الحبال ببننا وبين أمريكا ، بل كانت هناك أتصالات يعلنها رئيس الجمهورية عن طريق هذا الضابط ، وعن طريق الايطاليين ، ومحفوظة صور البرقيات في الادارة .

# ولكن صلاح نصر يؤكد الله يكتم الكثير من اسرار الصراع والهزيمة ، ويقول في التحقيق مهددا:

اثنى أمين على أسرار الدولة ، وعلى مصلحة البلد ، وأرجو ألا أثار ، فأخر جعن حدودى وطاقتى كبشر ، فأدلى بأى أقوال فيحدث ما لا تحمد عقداه . .

### ولكنه يضيف على أقواله السابقة ايضاحات جديدة ، فيقول :

فى يوم . ١ يونيو اشتكى لى الرئيس ، وقال لى انه كان قد اتفق مع المسير على الاعتزال وتعيين شمس بدران رئيسا للجمهورية ، وترشيح سسسمس بدران جاء من المشسير على حسب اقوال الرئيس لى ، وقال الرئيس انه وافق على ذلك ، وفي الواقع أننى استغربت مجرد التفكير في هذا الموضوع ،

وفي صباح ١١ يونبو اتصل بي الرئيس عبد الناصرُ تليفونيا في المنزل ، وسالني عن مكان المشير . فقلت : اعتقد إنه موجود في منزل بالزمالك.

وبعد مناقشة معه في الموقف اتفقنا على أن أذهب الى المشير في منزل عصام خليل بالزمالك ، لاحضره له في منشلسية البكرى ، فوصلت الى المنزل حوالى السلامات الواحدة وطلبت منه أن ينزل معى الى منزل الزئيس ، ولكنه قال لي أن شمس كلمه ، وطلب منه أن يعين قائد عام. وفي أثناء محاولتي اقناعه باللهاب معى طلبه الرئيس ، وقال المشير : أن الرئيس أخبره بأنه قد عين فعلا محمد فوزى وستداع في أخبار الساعة ٢

وكان الرئيس قد سالنى فى صباح ذلك اليوم عمن يصلح قائدا عاما ، فسالته : هل يكون منصبا سياسيا او عسكريا ؟ فقال لى : نريد ان يكون منصبا عسكريا ، فرشحت له عبد المحسن مرتجى ، فقال لى : ما رايك فى محمد فوزى ؟ ، فقلت له اننى افضل مرتجى ، ولكننى فهمت منه أنه سيعين محمد فوزى بحجة أن مرتجى كان فى الحرب وحضر المركة الخاسرة .

ثم بدأت الخلافات ، وطلب منى الرئيس أن أحول جهسان المخابرات الى عمليات الامن ، فنشرت الجهاز فى أنحاء الجمهورية ، وكان الرئيس يتحسب من مرة للتشسساور فى أمور كثيرة حتى سقطت فى مكتبى صباح ١٣ يوليو » ،

#### وقال عن الهزيمة:

«كانت كل احاديثي مع المشير بعد الهزيمة تنصب على كيفية مواجهة الموقف الخارجي بالنسبة للروس والامريكان ، وعلى الموقف الداخلي . وكنا متفقين في أن كلا من الروس والامريكان قد تآمروا على النظام . . وكان هذا رايي الشخصي . وقد أخبرت به الرئيس بعد النكسة مباشرة ، ولكنه لم يكن يوافقني .

ثم اقتنع بعد ذلك قبل مرضى مباشرة حينما رفض الروس تقديم اى سلاح ، وقد كان لى اتصال بكل من المخابرات الامريكية والروسية . . الرئيس يعلم ذلك وكانت مقابلاتي مشعرة . وفهمت من احاديثهما انهما يركزان على السيد زكريا محيى الدين في مدى شسعبيته وقوته ومدى محبته للرئيس وقوته ، وهل فقد جزءا من ذلك . وقد ابلغت الرئيس بدلك في حينه . وقلت له ان هذا السسبب يجعلني اشك أو اجزم بان هناك تواطؤا من الدولتين ، وقد ثبت تخميني بعد ذلك بسلوك الروس هناك تواطؤا من الدولتين ، وقد ثبت تخميني بعد ذلك بسلوك الروس من زلت اؤمن حتى هذه اللحظة ان كلا من الغرب والشرق يهمهما أن يزول هذا النظام ، بل ان رأيي ان جناك اتفاقا سريا بينهما على ذلك»

ويرجع صلاح نصر أسباب تزايد الصراع بين عبد الناصر وعامر الى الشخاص ليسبوا من الثورة يمثلون الانتهازية التى تعاونت مع الشيوعية المحلية لهدم القوات المسلحة والمخابرات العامة وهم فئة تسعى للسلطة . . وزحفت كما تزحف المتسلقات على الارض وهم معروفون ،وسباتي اليوم اللي يتساقطون فيه كأوراق الخريف، وربما كان هؤلاء وتصرفاتهم سببا من أسباب زهدى في العمل السسياسي ومحاولتي البعد عن ذلك مرارا عديدة . وقد عرض على الرئيس منصب وزير الحربية بالاضافة الى عملى في المخابرات بعد العدوان مباشرة واعتدرت .

ثم قال متابعا حديثه عن العناصر المتسسلقة التي أوقعت بين عبد الناصر وعامل ، وانني احتفظ بالاحاديث التي دارت بين المرحوم الشير والسسيد محمد حسنين هيكل والتي ذكرها لي المشير وتعليقي عليها ، ان هيكل لم يكن أمينا في نقل وجهات النظر .

## ومن اقوال شمس بدران في تحقيق الوَّامرة يمكن استخلاص ما يلي:

انه لو كانت العلاقات الشخصية بين الرئيس عبد الناصر والمسيو طيبة ، وامكن ازالة سوء التفاهم بينهما . . لحلت مشكلة الصراع بين الاثنين . وأن شمس بدران اقتنع أخيرا ، بالله يجب أن يقبل الشير الي منصب يعرضه علبه عبد الناصر . وكان المشير متشبثاً بالعودة الى قيادة الجيش ، مع اعادة جميع الضباط الذين أحيالوا الى الاستيناع . وقال شمس بدران أن قبول عبد الحكيم لاى منصب سيمنع أى مضاعفات ، شمد أن أمر عبد الناصر باعتقال إو فصل أى شخص يزور المسير فى منزله بالجيزة ، مثل عبد العزيز مصطفى وهو يعمل فى محيط كرة القدم . فصل ، أبن عز العرب مصور التليفزيون . كان الاب يحضر والابن ضابط فصل ، أبن عز العرب مصور التليفزيون . كان الاب يحضر والابن ضابط فصل . الدكتور رياض فوزى كان معارا الستشفى القوات المسلحة . زاد

ولدلك بدأ شمس، بدران يتدخل للصلح الشخصى بين عبد الناصر وعامر . وفى التحقيق يقول « قلت اروح للريس الأؤدى دور سنة ٢٢». وكنت أعتبر نفسى أقدر واحد فى البلد على اتمام هذه التسوية . التنى سبق عملتها . وكان يتردد على الرئيس والمشسير كل من صلاح نصر وعباس رضوان وهيكل .

وقبل هذا عرض على المشير أن يسافر الى الخارج ، ويعضى أيامه في حياة طبيعية في سويسرا . واستعد المشير فعللا للسغر الى ايطاليا . وجاء اليه هيكل وعرض عليه أن يسافر الى يوغسلافيا . واعتبر عبدالحكيم عامر هذا العرض من الرئيس ، وتحدث الى الرئيس وفهم أن العرض

منه فعلا . ولكن المشير اعتبر نفسه غير مرغوب، في وجسوده في مصر . ولذلك « زرجن » على حد تعبير شمس بدران ـــ واللغي فكرة السغر . ولولا تدخل هيكل لكان قد سافر .

و فابل شمس بدران الرئيس عسد الناصر ٣ مرات ، و مي احدى المقابلات لجا الى محمد أحمد سكراير الرئيس وقال له أن الازمة بين الاثنين أعنف من أزمة ١٩٦٢ وتحتاج الى وقت اطول ، وأنا شسسابف كل الناس محدش بيقول كلمة كويسه ، أنت محايد ، ارجوك تساعدني .

وقال الرئيس عبد الناصر لشمس بدران : أنا أعينه في . . « كذا» واجابه شمس بدران : الموضوع تعيين . . المدخل الطبيعي هو أصلاح النفوس ، وإن شاء الله بعد كده يقعد في ببته .

وقال الرئيس : ان يعود الى الجيش

شمس : مش مهم . ألمهم أن تزول الجفوة وتبقوا شخص واحد . ولما تقول له بعد كده اشتغل عسكري . . هيوافق .

\* \* \*

هذه أفوال شمس بدران . والواضح ان السبعى لاعلاة العملاقات الشخصية ، كان لكى يعود المشير عامر الى السلطة . ولو كان الامر امر علاقات شخصية ما تطور الوضع المرير الى هزيمة ثم مؤامرة . والهزيمة سببها الاساسى انه لم يكن هناك تخطيط استراتيجى مدروس لا من القيادة المساسية ولا من القيادة العسكرية ولا بينهما . والحرب ليست هى عبد الناصر أو عبد الحكيم عامر . الحرب تخطيط شامل . وكان همذا مفتقدا . وواضيح أن القرارات السياسية أو العسكرية كانت تؤخيد ارتجالا ومن وحى ظروف الساعة . فلما وقعت الهزيمة . . ثار الصراع على تحديد المسئولية . واذا كان الاتفاق أن ينتحى الاثنان ، فان عبدالنادم على تعديد المسئولية . واذا كان الاتفاق أن ينتحى الاثنان ، فان عبدالنادم لم ينفذ الاتفاق ، ولذلك كان مطلب عبداللحكيم عامر أن يعود الى الحيش، كما عاد عبد الناصر الى رئاسة الجمهورية . وهده هى حقيقة الصراع الذي تعانى مصر من آثاره حتى الآن .

ألما قضية الديمقراطية . . فهى دائما حجة كل من يزول منه السلطال. وقد تكررت في كل صراع بيهن قيادات ثورة ٢٣ يوليو .

وكان المفروض أن تعود الحياة الطبيعية الى مصر منذ عام ١٩٥٦ ، بعد انسحاب اسرائيل والعدوان الثلاثى . . وبعد أن استطاع عبد الناصر أن يحول الهزيمة العسكرية الى انتصار سياسى اطاح بايدن رئيس وزراء بريطانيا ومولييه رئيس وزراء فرئسا . . وتدخيل ايزنهاور وفرض الانسحاب على اسرائيل .

ولكن عبد الناصر رفض كل ما عرض عليه من اقتراحات . واستمر الحكم الاستثنائي. حكم فردي سياسي. حكم فردي عسكري. وصراع لا ينتهي بين قمة الحكمين .. وان انتهي باالهزيمسة المرة .. ثم المؤامرة ..

#### \* \* \*

هذا العرض السابق لكل هذه الآراء والاقوال يمكن أن يلقى الأضواء على أسباب هزيمة ١٧ المنكرة ، وواضح منها من كان المسئول عن الهزيمة . انها لا ترتبط فقط باشخاص القيادة السياسية والقيادة العسكرية وسلطاتها . . ولكنها ترتبط أساسا بنظام الحكم ، بالقرارات الفردية العشوائية البعيذة عن أى بناء استراتيجي للدولة ، سياسيا واقتصاديا أو عسكريا . هزيمة ١٧ كانت نتيجة حتمية ومباشرة ، لحكم الفرد ، والقهر : واهدار الحريات السياسية والشخصية ، واعتماد جمال عبد الناصر فقط على زعامته ، . ثم تسرب الحكم الفردى الى كل اجهزة الدولة ، التي شعرت أنه لا حساب ولا رقابة .

وقد ظهر ذلك في صورة جلية من استجواب عباس رضوان في تحقيقات المؤامرة وأمام المحكمة . . أنه يقدم فعلا صورة صادقة مفرطة في المرارة لما كان يجرى وراء الكواليس بعيدا عن أعين الشهب .

ولا أريد هنا أن انقسل محضر التحقيق ، ولكننى اسسجل انطباعاتى كمواطن مصرى حضر هذه الجلسة الهامة ، كما كتبتها في حينها . . وهذا هو المقال الذي فصلت بسببه من رياسة تحرير « الإخبار » ... كتبت في ذلك اليوم تحت عنوان « الفصل الحزين » ما اجتزىء منه هذه الفقرات:

((هدا كل شيء .. اصبحت القاعة الصغيرة خالية الا من اخشاب المقاعد ومنصة القضاء وقضبان قفص الاتهام ، السساعة التاسسعة والنصف من الساء ، والجميع هرعوا الى خارج القاعة بمجرد ان على حسين الشاففي رئيس الحكمة رفع الجلسة . . وكان كل واحد يتعجل ان ينفرد بنفسه ليفكر ويتأمل ويستعرض شريطا طويلا لأحداث عريضة زحمت هذه القاعة منذا العاشرة من الصباح .

وهي أن انطلقت كلاما من فم عباس رضوان ١٠ فهي قد اعتصرت قلبي بقيضة قاسية حتى كانها تريده أن ينزف كل دم الحياة ١٠ وتلوئ القلب الله مرخة اليتيم ١٠٠ وبقتب المقاب الله صدفة اليتيم ١٠٠ وبكيت ١٠٠ وحاولت أن آجرى بهدا الدمع في كلمات ١٠٠ كلمات ليست من عندى ١٠ بل هي من لسان عباس رضدوان نفسه ١٠٠ وهي ليست من من عندى ١٠ بل هي من لسان عباس رضدوان نفسه ١٠٠ وهي ليست من

\* \* \*

ماذا قال عباس رضوان؟ ٠٠ صلاحنص سلمنى حقيبتين بهما ١٠الف جنيه لاحفظها في مكان امين ٠ ثم علمت أن هذا المبلغ يخص المشير ٠٠ لأن المشير قال لى بعد ذلك ٠٠ أنا كنت طلبت من صلاح تدبير حاجه.. ثم سالت صلاح نصر ٠٠ فقال لى ٠٠ أنها المبلغ الذي اعطبته لك ٠٠ ومتى حدث هذا ؟ ٠٠،

يوم ٧ يونيو ١٩٦٧ - يوم النكسة - اسود الأيام - ساعات استشهاد الاف الأبطال من رجالنا يوم النفوس المحطمة في كل بيت وكوخ وشارع وزقاق ، يوم وصول الاعداء الى ضفة القنال .

هل كنت أستطيع أن أغالب الدمع وأنا أفكر في قائد الجيش الذي تنبه وسط الحطام والانقاض أن يطلب من صلاح نصر تدبير مبلغ فيعد له على الفور ستين الغا من الجنيهات . . ويعد لها مخبأ أمينا وينتقل عباس رضوان في سيارته ومعه ( الأمانة ) ليسترها تحت التراب في حديقة منزل الغرية .

\* \* \*

وماذا قال ایضا عباس رضوان ؟٠٠٠

الشير عامر قال لى ٠٠ فيه حاجة عاوز اشيلها عندك يا عباس ٠

- حاضر يا افتدم ١٠٠٠

ـ هاتها یا طنطاوی ۰۰

ويعضرها طنطاوي على الفور

طنطاوی هذا هو السكرتير العسكری للمشير اللذی صحبه الی منزله وكان يقيم به ، مستمرا فی اداء وظيفته حتی بعب رفع كل السلطات من المشير ...

ويتسلمها عباس رضوان ، ويحتفظ بها في منزله .

وما هي ؟

حقيبة بها خمسة اكياس ٠٠ كل كيس به الف من الجنيهات الذهبية، ه الاف جنيه من الجنيهات الذهبية ، اى خمسون الف جنيه من المملة للصرية .

واین کانت د ...

كانت في مكتب الشير ، ثم انتقلت معه الى منزله .

ومنتي ؟ ٠٠

وقت أن كان المشير غاضبا من أجل الديمقراطية! ١٠٠ ديمقراطية:

وقت أن كان المشير يتصل بعد من الضباط ، ويعقد الاجتهاعات السرية في حجرة نومه وفيلا الدقى وشقة الشربتلي ، ويدرس الخرائط ويحدد العمليات ، من أجل ماذا ؟ ، اليعود إلى قيادة الجيش ويستولى على الحكم ، ويهدى أحكام البراءة لكل المسئولين عن الكارثة أذ كانوا من أصدقائه وحواريبه ،

#### وماذا قال ايضا عباس رضوان ؟

فى يوم القبض على الضباط المقيمين فى منزل الشير .. «جلال هريدى سلم لى مبلغ ٢٠٠٠ جنيمه وقال لى دول بتوع المشير . و ٢٠٠٠ جنيمه بتوعه هوالله .. وشمس بدران سلم لى مظروف فيه عللة اجنبية .. وصندوقا صغيرا به عملة اجنبية ايضا » .

ويغول رئيس المحكمة أن شمس بدران قرر ان العملات الاجنبية كانت

الفي جنيه استرليني و ۸ الاف دولار .

نعم آلاف العملات الأجنبية يحتفظ بها اشتخاص كانوا في موضع المسئولية . . ومصانع الكادحين العارقين تحتاج الى قطع غيسار . . ونداءات الكتاب تطالب بريك الاحزمة على البطون لأن البلاد في حاجة الى كل مليم من العملة الصعبة لزيادة الانتاج . .

ومتى كان المتهمون يحتفظون بهذه الآلاف ؟ . .

. وهم يجتمعون ساخطين غاضبين . ، من أجل الديمقراطية ؟ الديمقراطية في توزيع اسلاب العملات الصعبة على من كان بيدهم كثير من سلطات الحكم . .

من منا يستطيع أن يقوى على عينه فلا تدرف الدمع اللحزين على هذا

هدا ما ظهر وما خفي لا بد أنه أعظم! . .

\* \* \*

ثم عدت في المقال الى وصف الجلسة من أولها واستجواب عبساس رضوان المام المحكمة من حسين الشسافعي . وكان الاستجواب سلجلا سياسا عن تكييف طبيعة العلاقة الشخصية بين جمال عبد المناصر وعبد الحكيم عامر وأثرها على نظام الحكم .

كان عباس رضوان قد ذكر ان لقاء ٢٥ اغسطس كان مرجوا منه ان ينتهى الخلاف بين عبد الناصر وعامر ، وأن تعود العلماقات الشخصية بينهما الى ما كانت عليه . . وهنا كان من المستحيل ان يتم تنعيد الانقلاب .

و فد علق حسين الشافعي بما يلي :

انشافعى: اريد أن أسال ماذا كان سيحدث في هذه المقابلة ؟ رضوال : يعنى تسبوية ما بينهما .

التسافعي : لقدلاحظت أن المتهمين ببحيلون كل شيء الى موضوع المقاطلة بين الرئيس والمشير يعني ايه لا العلاقة الشخصية ... دى شيء طبيعي وبحن احترمه . . واكن الا تعلم يا عياس أن مسالة المشير وعودته الي قيادة القوات المستملحة كان مفروغاً منها . وأنهب كانت نميهر قابلة لأي منافشه وانها كانت مرفوضة اساسا ويكل هذا قطع قبل دلك . . وان هده المقابلة كانت لا علاقة الها بهذا الموضوع . . اذا كان هذا مفهوما لك قبل غيرك من المتهمين . . فما معنى القول بأن الخطة كانت مش هتنفذ اذا نجحت المقابلة . كانت المقابلة هتنجح في ايه وموضوع عودة المشير للقيـــادة غير مطروح اصلا .. ومرفوض رفضا قاطعا .. في اعــادةً العلاقات الشخصية ؟ . طيب تعود العلاقة الشخصية ٠٠ لكن كانت خطة المؤامرة لعودة المشير .. الى قيادة القوات المسسلحة واستيلائه على القيادة وفرض مطلبه بالقوة العسكرية . . يبقى ايه علاقة المقسابلة بعدم تنفيد خطة المؤامرة ؟ الكلام ده مخدر كان يقال لاستدراج من لا يعرفون المحقائق للاشتراك في المؤامرة .. أو لخداع الشمعب ١٦٠٠ .. أنما بالنسبة لك يا عباس . . أنت كنت تعرف كلّ الحفائق . . يبقى ايه علاقة وقف تنفيذ خطة المؤامرة \_ بالقابلة . . أنا أكلم الآن عباس رضيوان اللي اشترك في الثورة وتولى أكبر المناصب ويعرف معنى المستولية ..

عباس رضوان : إنا كان قصدى العلاقة الشخصية تتسوى بينهما . . وأنا اخلاصى للرئيس ذى اخلاصى للمشير تماما . . وحصل خلاف الى سنة ٧٥ واتسوى . . . وحصل خلاف سنة ١٩٦٢ – واتسوى . وهنا يديع رئيس المحكمة سرا جديدا . .

الرئيس : يعنى كنتم عاوزين يحصل في ١٧ اللى حصل في المرتين السابقتين في ٥٧ تسوى المسائل الشخصية وعلى حسساب ذلك يهرب كل مسئول واى مسئول من العقاب . ولا يحاسب أى مقصر . . لأن المسئلة سويت . . وفي سنة ١٩٦٢ عندما يعرض مشروع على مجلس الرياسة يشتم منه المشير أن سلطة أخرى لها حق التدخل في تعيينات

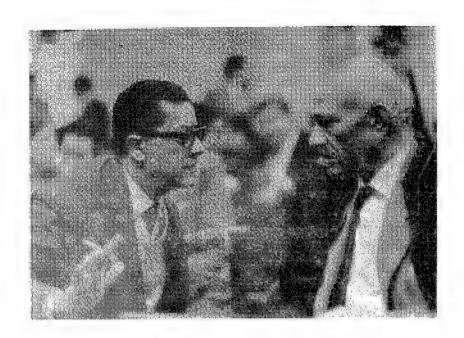

موسى صحيرى مع المرحسوم حمسادة النساحل المحسامي في قاعة الجلسسسة . . اثنسساء نظر قضسمية شمس بدران . .

الجيش . . يغضب ويترك الاجتماع . . وكنا مضطرين أمام مصلحة وطنية عليا . . ولظروف دولية أن نتظاهر بأنه لا يوجد أى خلاف . . وأن نبدو كأننا يد واحدة . . ونخضع للاغراض الشخصية أمام مصلحة عامة . . كنتم عاوزين يا عباس ده يحصل بعد النكسة ؟

\*\* \*\* \*\*

ان هذه الكلمات التى قالها حسين الشافعى رئيس الحكمة . . وهو في قمة المسئولية كشفت عن مأساة تنازع القوى وصراعها لى عام ٥٧ وفئ عام ٦٢ . . والتى تكررت في حسرب يونيو وتحولت الى تصسعيد الصراع الى درجة تدبير مؤامرة ، ووضع خطة مسكرية ، للعودة الى قيادة القوات المسلحة .

\*\*\*

ثم استعرضت في هذا القال باقى استجواب عباس رضوان ، ثم قلت : ـ « لست ادرى كيف أرد سحابات الحزن والرارة وهى تحيط بي من جديد حتى اكاد اختنق . اكياس الذهب . والاف الجنيهات

والاف الاسترليني والدولارات . . مال مباح باسم النفوذ والسسلطان . . ثم فرض السلطان بالقوة بعد ازمات مصيرية عاتية الى ٧٥ و ١٩٦٢ . . دعوة الى نفس اللعبة بعد نكسة ٦٧ . . عودة خطيرة الى هسده اللهاة . . قوة عسكرية تتحرك وتستولى على القيادة . . وقد نسى الدم اللهاة . . المهم السفوك على ارض المعركة . . آلاف الشهداء . لم يعد هسدا يهم . المهم أن يعود النفوذ والسلطان واكيساس الذهب معنه . والاف العملة الصعبة في الحقائب المخبأة . ولكن لا بد أن نعود الى االسلطان . والمسألة ليست اكثر من خلاف شخصى . ازمة عاطفية تسسوى وبعد والمسألة ليست اكثر من خلاف شخصى . ازمة عاطفية تسسوى وبعد خلك يعود كل شيء الى ما كان . . يا للهول يا لبشاعة آلماسساة . . واية حقائق سوداء تتعرض امامنا من بطون الايام السوداء . . انشى لا ازال حقائق سوداء تتعرض امامنا من بطون الايام السوداء . . انشى لا ازال اكرد . « قلبى حزين . . حزين » . ثم اختتمت المقال بهذه المفقرة :

- (( ولا اريد الا أن اختتم هذه السطور بما بداتها . . دمعا ووجيعة ودما يغلى في قلب ممزق حزين ، وكفائي ان أرى المداد مسكوبا كاله الدمع . وامسك القلم كانه قطعة من القلب الممزق ، واترك القلم لاتحتشن على صدرى ، اربت عليه ، اواسيه الملم بقياياه ، اغتسسل بنزفة الغاضب ، ثم أجرى مذعورا بهذه السطور الى المطبعة . . ولكن القلب الذبيح لا يزال يتلوى ، » انتهى المقال ،

وهكذا أنتهى صراع السلطات بين عبد الناصر، وعامر .. انتهى الى هزيمة منكرة . ثم موت المسير عبد الحكيم عامر منتحرا كمسا قالت تحقيقات النيابة حينند ، أو قتيلا كما تدعى اسرته . . ثم محاكمات الوامرة التى انتهت بأحكام السبجن .. وصحبتها تعرية صلاح نصر وكشف الموبقات التى ارتكبها في تسخير جهاز المخابرات لشهواته الجنسية ، وتلفيق التهم وتعذيب الابرياء .

ولكن مراكز القوى ظهرت من جديد ا

ظهر على صبرى وشعراوى جمعة وسائى شرف وهيكل وغيرهم .. واختلفوا واللفوا في حياة عبد الناصر . . وبعد وفاته . . حتى الكشفت مؤامرة مايو ١٩٧١ .

#### \*\*\*

ولكن السؤال الكبير الذى يغرض نفسه . . ماذا كان موقف انسور السيادات من كل صراعات مراكز لقوى ، منذ بدأت في مجلس الثورة ، ثم بعد انتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية . . ثم الصراع الاكبر بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ؟ . .

قلت من قبل ، أن أنود السادات كان بعيدا عن هذه الصراعات ولكن . . كيف ؟ . .

#### المريد / الرئيسيجيد أغور العادات رئيسيسين الجمهونيسيين

تحية طبية وتنها تالكم بالتوفيق بناسية أغتيا ركم رئيسا لدول الاتحاد ورسالسسسة به البكم لا استمطافا او طلبا لمغفرة وأنبا هي لكلية حق أهرشها للحقيقة والناسسسن مراع أبل لمله يوضع الرئيا ويغير الطريق الى بصيرتم النافذة وقبلكم الكبير لأن باوسسسل الى بسابمكم على جملكم تشحرون بالبوارة طنا أبي خدت المهد وقد رتبالتقدولم أف يسود المدرة وزبالة الملاح ورفقة الكفاح و ورفع على عدما أن ردكم أن تفضلتم وأضحتم هنسسته يكون أن الدعوى بطروحة المام القضاء ولكن بعي ثقي في قضاتي الا أن ثقتي في تفسيساء الماكر ولأن الدعاوى الكبائة قد تحجب بنها غن لن سهوا أو بطريق المخطأ فالدلسساك

- إ. ... أند لم يكن هناك أى وجه للخلاف بهنى وينكم فى شأن أتفاقية الاتحاد الأنها ماكانست
   إلا تبرز بهثاق طرابلس الذى وقمه المفقور له البوس جنال عبد الناسر والذى أفتركست
   فى بهاحثاته ولأن هذه الاتفاقية تعطى ميزات شخنة لمالح البصركة»
- ، ... أن وباحثاتكم بشأن ببادرة روجرز تنقى مع أهداف الترات السلمة التى تشرف يقيان تهيا وترجي في النهاية أنسحاب القرات الاسرائيلية وأزالة آثار المدوان وهو أهم هسست ف القرات السلمة •
- ٢. . أن مرتبى من السيد / على صبرى معروب ولست بالشخص الذي متأثر به أو ينقاد الاجاهات ه
- أنى أن جابع أجتباعاتن بقادة التوات الساحة وأولها الاجتباع الذي ثم عقب وفسساة الزايم الخالد جال عبد التاسر قلت بصرح المهارة عقب عاشرة أن تحسيا إلى يعارض خالفوا فاؤم ألواحل ( لا رئيس الا أثور السادات ) أ
  - أخر اجتباع بالقادة كان بناسية البوك النبوى رقد أيدت بقوة اتفاقية الاعجاد وكان لذلك بحضور شيخ الجامع الازهر •
  - ان اسلحابك لى يوم ١٢ مايوالى تاهدة بلبيس طوال اليوم يؤكف ثقتك فى ولوكت فيور
     راي للحيد أو متآمر لكان لتصرفانى مايشمركر بدلك •
- ٧ ... أن أسائل لتي كن إلها أى ارتباطأو أتفاق مع الآخرين وأننا لفاحية نفسية وأيت بمهسا أن أثرك لكم الخيار في تعيين قائد آخر يبتخلج مراجهة القادة بالترقفالاجديد الخامي بالمسركة ولكن أقر يأمالة أنى جانبت السواب في عدم مرضها عليكم بباشرة ولكن هسسلارى أنى أم حاولت الاعمال بكم عدة مرات صباح ييم ١٩٧١/٥١٣ ولم أتكن ٠

تلك هي الحقيقة وهذا هو الحق والله يونقلم وسدد خطائم و فريني أرل (شباعر)

صورة زنكترافية للخطاب الذي ارسله الغريق اول محيد فوزى في ١٠٠٦توبر ١٩٧١ إلى الرئيس انور السادات بعير القبض عليه في قضية المؤامرة ، يوضع فيه بولاه . وقد الحرج عنه الرئيس السادات قبل انقضاء منة المقوبة تقديرا للجهد الذي قام به في اعداد القوات السلحة للقتال بعد هزيمة ١٧ .

## hot cold ad him

ا لسد مردیه بشائر مدوم سام وزمر بدا ملیة شمیة وامتراما

سب لهزمر به موقف خلال التقييد دا شام الملاه المقيد دا شام الملاه المقيد دا شام الملاه المقيد دا شام الملاه المحالة المعالم أن المعالم الما المعالم ال

صبورة زنكفرافية لخطاب محفود السعدني الى معدوح سبالم وزير الداخلية . يستجل فيسه تأييده المطلق لخطرات الرئيس السبادات ضميد جميع مراكز القسوى ..

## و القميل الشامس عشر

# □ عبد الناصر من الديمقراطية الى حـــكم القـــرو

معنى أن السادات شريك في المسئولية - السادات قال كل شيء في مذكراته - جلسة مجلس الثورة في ٢٧ يوليو ١٩٥٢ وتهديد عبد الناص بالاستقالة - سر التسعة ، صراعات الهيئة التاسيسية - خالد محيى الدين كان غائبا - عبد الناصر يسال السادات : هل انت رئيس المجلس ؟ ، ، لن اقبل الحياة في بلد يحكمه دكتاتور - صالاح سالم يهدد عبد الناصر بكتاب اسود - التحول في عام ١٩٥٦ الى حكم الفرد ،

اذا كان انور السادات عالما بكل ما كان يدبر من مراكز القوى بعد ان تولى رئاسة الجمهورية الى أن قضى على الؤامرة في ١٤ مايو . . فماذا كان موقفه من الصراعات الكبرى بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ؟ ماذا كان موقفه من الصراعات السابقة . . إنى مجلس الثورة بين أعضاء مجلس الثورة انفسهم . . وبين بعضهم فرادئ أو مجتمعين . . وبين محملل عبد الناصر ؟ . . وكيف استطاع انور السادات أن يعيش صديقة لجمال عبد الناصر ، ثماني عشرة سسنة كاملة . . بعيدا عن المناصب التنفيذية الرسمية . . حتى اختساره جمال عبد الناصر نائب رئيس الجمهورية في ديسمبر ١٩٦٩ ؟!

كل هذه اسئلة هامة ومثارة . . لعدة اسباب : أن الرئيس السادات يعلن أكثر من موة . . . وفي اصرار كامل ، أنه شريك في مسلولية كل ما حدث في عهد عبد النسائسر . . بل أنه في خطابه امام مجلس الامة ، اللبى استنكر فيه بكل عنف اتهام جمال عبد الناصر في ذمته المالية وهو على حق في هلدا الاستنكار ـ اكد في أكثر من فقرة من خطابه انه مستعد أن يسائله مجلس الشعب في هذه المسئولية .

وفى المجتماع سابق للجنة المركزية ، رفض أنور السادات التفسير الدستورى الذى قدمه أحمد حسن الباقورى عندما قال أن أنورالسادات شريك فى مسئولية القرارات وليس في مسئولية الإجراءات . وصفق الاعضاء طويلا لهذا التفسير . . . ولكن السادات اعتذر عن عدم قبوله .

واذ1 كان السلم الاات ظل بعيدا عن المساصب التنفيذية طوال حكم عبد الناصر . . فكيف يكون شريكا في المستولية ؟ . .

واذا كان جمال عبد الناصر ، هو الزعيم وهو القائد ، وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أى قرار اتخذ . . واذا كانت قد تمت تصفية أعضاء مجلس الثورة في ظروف متلاحقة . . ولم يبق في العسامين الاخيرين لحكم عبد الناصر الا أنور السادات وحسين الشافعي . بعد استقالة

زكريا محيى الدين في عام ١٩٦٨ . . ثم انتحار المشير عامر ... ومن قبل ذلك كان ابعاد خالد محيى الدين . . ثم يوسف صديق . . ثم عبدالمنعم امين . . ثم صلاح سالم وجمال نسالم . . واستقالة كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى . . اذا كان جمال عبد الناصر قد انفرد بمسئولية الحكم والزعامة . . ومسئولية القرار . . فكيف يقول انور السادات انه كان شريكا في المسئولية في كل القرارات . . وفي كل سنوات حكم عبد الناصر

انه لم يهمل رايه التاريخي بل سجله . ولكنه لا يريد أبدا أن يبدد التاريخ في حياة ضالة \_ وكانه تبادل لاتهامات أو كان فيه شبهة تجريح لمن وضعوا معا رؤوسهم على اكفهم ذات ليلة ، من أجل مصر . . ومن طبيعة البشر في كل انسسان ، ولو كان ثائرا طاهرا ، أن يخطىء . . وأن يضعف . . وهو \_ أي أنور السادات \_ أيضا له أخطاؤه وضعفه . . ويترك ذلك كله لحكم التاريخ بعد جيل من الزمان . .

وتبقى بعد ذلك الاسئلة التى صدرت بها هذا الغصل ، تبحث عن اجابات ، أن الاجابات التى أرويها هنا ، هى اجتهاد صحفى ، نتيجة لقاءات عديدة على أوقات متسالية . . . مسع صناع 'لاحسداث ، أو مع المتصلين بهم المارفين بأسرارهم وراء كواليس المسرح . .

وهى الدعونا اولا ان نتلمس بعض جوانب شخصية جمال عبد الناصر واقول بعض جوانب . لأن عبد الناصر كان شخصية تاريخية فريدة ، ليس من السهل ، حتى على من كان قريبا منه أن يغوص في كل اغوارها المتعددة . . بل المتناقضة . ولكن هناك علامات على طريق شخصية عبد الناصر .

بعد أن نجحت الثورة . . طالب عبد الناصر بالديمقراطية فلسفة للحكم وعارضه جميع زملائه أعضاء مجلس لثورة - باستثناء خامد محيى الدين اللدى لم يكن حاضرا هذه الجلسة لتغيبه في الاسماكندرية . . وطالبوا جميعا بالدكتاتورية ، واستقال . . . وأصر على رايه .

فكيف جرى التحول في شخصية عبد الناصر ، من قائد يدعو لي الديمقر اطية . . الى زعيم مطلق ؟ . .

ان رواية هذا التاريخ ، يجب أن تبدأ من يوم ٢٧ يوليو ١٩٥٢ ، أى في اليوم التالى ، لخلع الملك فاروق ، ومفادرته ميناء الاسبكندرية في الساعة السادسة من مساء ٢٦ يوليو .

في مساء ٢٧ يوليو ١٩٥٢ ، دعا جمال عبد الناصر بوصفه رئيسا للهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الاحراد ، زملاءه اعضاء الهيئة التأسيسية إلى اجتماع عاجل في القيادة ( مبنى وزارة الحربية الآن )

وفي ذلك الوقت ، لم يكن احد من شعب مصر ، يعلم من هم الضباط الذين اشتركوا في الثورة ويمثلون قيادتها . باستثناء اسم انور السادات ، الذي كان معروفا لدي الجماهير . فهو شاب مشتغل بالسياسة . وحوكم في قضية قتل أمين عثمان . وله موقف تاريخي من النائب العام وهو في قفص الاتهام ، عندما قال انه يفضل أن يشنق على أن يسمع النائب العام يدافع عن الاستعمار . . وقبل ذلك فصل من الجيش ، واعتقل ، وهرب ، واختفى ، وعاش حياة المعاناة ، وكان متصلا بكل واعتقل ، وهرب ، واختفى ، وعاش حياة المعاناة ، وكان متصلا بكل النشاط السياسي في مصر . ، العلني والسرى . ، وكانت الصحف تنشر صوره وقصص بطولاته الوطنية . . وهو الذي اذاع بيان الثورة من رياسة الوزارة على . . على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة . . وهو الذي حضر من القياهرة الى الاسكندرية وابلغ على ماهر باسم الثورة بثنازل الملك عن العرس . . . باختصار كان

انور السادات نجما على المسرح السياسى قبل الثورة ، يمثل احلام المجيل البحديد المناضل اللى وضع راسه على حبل المسينقة اكثر من مرة .

اما الباقون . . ابتداء من جمال عبد الناصر . . فلم يكن احد يعرف عنهم شيئا ، واتفقوا على كتمان اسمائهم . وكانت « اخبار اليوم » هى اول من ازاح الستار على هذه الاسماء . وكان انور السادات سباعتباره مسئولا عن الصحافة سده الاسماء ، وكان انور وعلى امين بعده الاسماء ، واعطاهما موجزا عن حياة كل عضو من اعضاء مجلس الثورة ، وكتب مصلطفى امين القصسة (الصحفية المثيرة تحت عنوان «سر التسعة » . . ونقلت وكالات الانباء هذه القصة الى كل عواصم العالم ، واحدثت دويا خطيرا .

بل كان لها اثرها الانساني أيضا على لضباط الاحرار وعددهم كبير لانه من الطبيعي ، أن كل من أشترك في الثورة ، ولو بقسط قليل ، كان يبدو أمام أسرته وأصدقاله بعد نجاح الثورة ، وكانه القائد والبطل وصانع الثورة !

ولم يكن زكريا محيى الدين عضوا في الهيئة التاسيسية التى تحولت اللى مجلس الثورة ، وانضم اليها بعد ذلك مع محمد نجيب وحسين الشافعى ويوسف صديق وعبد المنعم المين ،، وكان زكريا محيى الدين ليلة ٢٣ يوليو هو مدير العمليات ، اى ان دوره كأن اساسيا ،

وكانت فكرة تكوين الهيئة التاسيسية للضباط الاحراد ، هي فكرة جمال عبد الناصر ، وقد أوجدها كرياسة لتنظيم الضباط الاحراد ، لانه كون خلايا عديدة ، وكان أعضاؤها يسألونه عن القيادة . . وكالت اجابته بانها هيئة تاسيسية .

وقد حدثت خلافات عديدة ، اكثر من مرة ، على رياسة الهيئة التأسيسية مند تكوينها في ١٩٥١ ، لقد انتخب جمال عبد الناصر دئيسا لها . . واختلف معه جمال سالم والبغدادى اكثر من مرة . . حتى انهما امتنعا عن حضور الاجتماعات . . وقال جمال سالم آنه لن يحضر اى اجتماع حتى تقوم الثورة فعلا ، وكان أثور السادات يبلغهما بالقرارات .

وهدا يؤكد ، عدم صحة الاستنتاج القائل ، بأن جمال عبد الناضر ركب موجه الثورة . وانه ليس صابعها .، والصحيح أن عبد الناصر كان هو السسئول (الاول اعن التنظيم من نهاية ١٩٤٢ بعد العتقسال انور السادات في ذلك العام . . ثم سجنه . . ثم هربه ثم اختفائه . وقد عاد السادات الى الجيش في عام ١٩٥٠ فقط . والتنظيم السرى كان مستمرا . وأخذ شكلا فعالا .

اعود الى اجتماع ٢٧ يوليو الذى دعا اليه جمال عبد الناصر رئيس الهيئة التأسيسية بعد رحيل فاروق بيوم واحد .

قال جمال عبد الناصر لزملائه في ذلك الاجتماع: لقد نجحت المرحلة الاولى من الثورة . واصبحنا مسئولين عن حكم مصر ، منذ اللحظة التي غادر فيها اللك ميناء الاسكندرية في الساعة السادسة من مساء أمس .

انتهت مرحلة .. وبدأت مرحلة جديدة . ولذلك فاننى اتنحى عن رياسة الهيئة التأسيسية .. إتنا الآن مجلس ثورة ، مسئولون عن البلد . والعمل الديمقراطي يقتضي أن أتبحى ، ويجرى التبخاب جديد لرئيس الهيئة . .

واعترض الاعضاء جميعا . ولم يكن خالد محيى الدين حاضرا ، لانه كان لا يزال في الاسكندرية . واظهروا دهشتهم . . انت منتخب منا رئيسا للهيئة . . فما الداعي لانتخاب جديد ؟ . . لا شيء تغير ٠٠ بل نصحت الثورة .

ولكن جمال عبد الناصر اصر على التنحى ، واصر على الانتخاب ، وقال اننا يجب أن نرسى تقاليد ديمقراطية .

ووا فق الاعضباء على اسباس أن هذا أجراء شكلى ، ونتيجته معروفة مقدما .

وجرى الانتخاب سريا ، كل عضو كتب فى ورقة منفصلة اسم جمال عبد الناصر ، وكانت النتيجة ٧ أصوات باسم عبد الناصر ، أبما صوت عبد الناصر فقد اعطاه هو لاحد الاعضاء ولم يعطه لنفسه ،

ثم قال عبد النباصر: وهناك موضوع خطير جدا ، يجب أن نتخذ فيه قرارا هذه الليلة . الموضوع خطير جدا ، لا يحتمل التأخير ، ولن نفادر هذه المنضدة قبل أن نتخذ قرارا . .

وظهرت الدهشة على وجوه الثمانية .. ترى ماذا جرى ؟! .. ماذا جد من أمر خطير بعد رحيل الملك ؟ .. ثم أنهم تقريبا لم يفارقوا بعضهم البعض معظم ساعات الليل والنهار ؟!

وقطع عبد الناصر عليهم هذا التساؤل ، والقى ما يشبه القنبلة . . قال :

لقد اصبحنا مسئولين عن حكم مصر ولا بد من جواب لسوال هام وخطير جدا . ما هي فلسفة الحسكم . . هل هي الديمقراطية او الدكتاتورية ؟ . . الاجابة يتوقف عليها الستقبل . . لأن كل قرار لنا بعد ذلك . . وكل بناء سيكون نابعا من فلسفة الحكم .

وتضاعفت الدهشة على وجوه الثمانية ٠٠٠

ن السؤال بالنسبة لهم جميعا ، لا موضع له على الاظلاق . . نماما مثل طلبه اعادة انتخاب رئيس الهيئة التأسيسية . هذا موضوع مفروغ منه لا سبيل لانقاذ مصر واصلاحها من الفساد ، الا الدكتاتورية . وماذ، لمعطت الديمقراطية اللفاسدة لمصر ؟ . . .

كلهم شباب . متحمس . قلوبهم عامرة بالطهارة الثورية . كلهم واثق أن الثورة جاءت لتكون ميزان عدل . . ولكن الاصلاح الايمكن أن يتم بروتين الديمقراطية . الاصلاح السريع . هو سلطة اتخاذ القسسرار السريع دون أي عائق أمام تنغيذه ، الدكتاتورية العادلة . . ولا شيء غم ها .

وقال عبد الناصر لنبدا المناقشة . . وكل يدلى برايه . . وساحتفظ بالكلمة الاخيرة . وتكلم الجميع . . وبلا استثناء أيدوا الدكتاتورية .

وتحدث أنور السادات ، وكان في قمة الحماسة للدكتاتورية ، وكيف نترك الخونة ؟ ، ، كل هدا يحتساج الى البتر / لسريع ، الشعب في السوأ حال ، ولا علاج الا بالدكتاتورية .

ثم قال عبد الناصر كلمته : أنا لا استطيع أن أحكم الا بالديمقراطية ولا أستطيع أن أغيش في بلد يحكم بالدكتاتورية .

وأصرعبد الناصرعلى رايه ممم

واشتدت المناقشات ساعات طويلة ..

وعنفت المناقشة بين عبد الناصر والسادات . وكان السادات قد تدخل ولخص كل وجهات النظر الواحدة بأدلتها . . ولكن عبد الناصر عنف مع السادات بالدات . . وقال له : انا مش فاهم . . هل انت عضو بالمجلس . . او أنت رئيس المجلس !

وتجاوز السادات هذا الشد والجلب .. واراد ان يهدىء من اول ازمة .. وطلب فتح المناقشة من جديد .. واستمرت ساعات اخرى .. وهذا قال عبد الناصر في حزم واصرار:

- اذن . . لا مكان لى معكم . . انا ذاهب الى بيتى واسرع وانصرف . وبقى اعضاء المجلس السبعة صامتين فى ذهول ، وكأن على رؤوسهم الطير . وأرسلوا اليه جمال سالم . وعاد عبد الناصر مع جمال سالم . بشرط أن يقر المجلس الديمقراطية أساسا للحكم .

وربما كانت بعض الآراء التى أبديت مع الديكت الورية . . ضيد الديمقراطية ، تعبيرا عن استمرار الصراع بين اصحاب هده الآراء ، وبين عبد الناصر الذى كان قد بدا منذ تأليف الهيئة التأسيسية . .

ولكن الآراء الآخرى ، باليقين ، ومنها راى السادات . . كانت عن اقتناع بأن الديمقراطية لن تفلع بعد كل الفساد الذى استشرى في البلاد حتى اصبحت رياسة الوزارة تشترى بعليون جنيه ! . . وحتى اصبح الملك يؤلف الوزارات وهو يلعب على مائدة القمال . . وكان رضاء السفير البريطاني هو جواز المرور لأى سياسي محترف . . هــذا عدا الدراء الحرام ، وتوزيع العائلات الكبرى نفسها على كل الاحزاب لضمان استمرار السلطة والنفوذ على حساب العارقين والكادحين المفترى عليهم .

وكانت صيحة عبد الناصر . . أن الثورة ضد دكتاتورية الغسالبية البرلمانية . . واذا كان الآن يخشى الملك من ناحية . . ويخشى السفارة البريطانية من جهة أخرى . . فان الثورة الجديدة عزلت الملك ، ولن يهمها الاستعمار . . اذن . . فالحكم سيكون امامها مطلقا بلا عوائق ، وهذا أسوا أنواع الديكتاتورية ولدلك فهو يرفضها . .

وعاد عبد الناصر . واقر مجلس الثورة حكم الديمقراطية . وصدر بعد ذلك قانون تنظيم الاحسازاب ، والتزم مجلس الثورة باجسراء الانتخابات في فبراير ١٩٥٣ . الى آخر القرارات التى صدرت من منطلق الديمقراطية .

#### وهنا نبدا السوال ؟ ...

هل كان اصرار جمال عبد الناصر على الديمقراطية ، عن اقتناع فعلا بالديمقراطية . . ام انه كان تخطيطا بعيد المدى . . لما حدث بعد ذلك . . وهو التحول من . لديمقراطية . . الى حكم الفرد ؟ . . وهل كان يرى ان اقراره للدكتاتورية يعنى أنه لن يكون وحده صاحب المراى والقرار . . وهذا يتنافى مع ما كان يريد أن يصل اليه . . وأن أصراره على الديمقراطية ، يعنى الضمان لتأثيره وقدرته على فرض رأيه على مجلس الثورة . .

#### هذا تسباؤل . .

وهناك تساؤل آخر .. ان اقراره للديكتاتورية في بداية أول يوم لحكم مجلس الثورة .. ربما كان يخيفه أن يفشل . لأن رياسته لمجلس الثورة ستعطيه امتياز فرض الرأى وفرض القرر .. ولعله كان يخشى الا ينجح الحكم ... وهادا يعنى أن يغشل هو كقائل للثورة .. ولكن اصراره على الديمقراطية .. يعنى أن الجميع يشاركونه المسائولية والقرار .. حتى يجتاز مجلس الثورة ، الفترة الصعبة .. وهي فترة التجرية الاولى على الحكم .. وتكون المسئولية جماعية .. وبعد ذلك فانه القادر ، بعد النجاح ، أن ينفرد بمسئولية الحكم ، ومسئولية القرار ؟ ..

وهناك تساؤل ثالث ... اذا كان عبد النساصر مؤمنا بالديمقراطية فعلا .. فان الديمقراطية احترام راى الغالبية . ولكنه في تلك الليلة فرض رايه هو .. على رأى الباقين جميعا ، بتهديده بالانسحاب وهو راس الثورة ! .. ان فرض رأيه ليس اسلوبا ديمقراطيا ، حتى لو كانت الحجة .. انه فراض الرأى في سبيل الوصول الى الديمقراطية !

#### كلها علامات استفهام ..

ولكن الواقع يشير بعد ذلك . . ألى أن جمال عبد الناضر طوال حكم مجلس الثورة من ١٩٥٢ الى ١٩٥٦ ، كان حريصا على مجلس الثورة كله . . كان يعمل ويصدر القرار ، بالمجلس كله . . ولم يكن متجها على الاطلاق الى أسلوب التصغية . . رغم صراعات عديدة قاسية بدت فى مناقشات مجلس الثورة ، وأعماله . . وخاصة في الفترة الاولى ، لان كل عضو في مجلس الثورة ، كان يرى أن دوره في الثورة هو نفس دور

جمال عبد الناصر . . وأنه صاحب حق فيها لا يقل عن حق جمال عبد الناصر . .

بل إنني اعرف أن صلاح سالم ، هدد جمال عبد الناصر ذات يوم ، وفئ بيت عبد الناصر قائلا : بصوت مرتفع مهدد : أنا سياكتب عنك كتبابا أسود ! وتقبل عبد الناصر هذا التهديد بكل هدوء الاعصاب . .

صلاح سالم « نفسه » تحول بعد أسنوات ، الى شهدخص ينتظر موعدا من عبد الناصر بالاشهر . . ويستغده كل السعادة ، كو تحدث الله عبد الناصر بالتليفون راضيا عن تصرف له . . او معجبا بقدرار اصدره !

والامثلة عديدة وكثيرة ...

ظل عبد الناصر متمسكا بالعمل الجماعي مع مجلس الثورة حتى عام ١٩٥٦ . واستطاع ان يفرض نفسه . . وأن يغرض شخصيته وقراره على اعضاء اللجلس ، كيف ؟ . .

كان هو الذى يدعو الى الاجتماع وكانت الموضوعات التى يعرضها ، مدروسة منه ، من كافة جوانبها .. وكانت مفاجأة للاعضياء ، لانها تعرض اثناء الاجتماع . . فكان طبيعيا أن تصدر منهم آراء غير مدروسة . . وكان طبيعيا أن تظهر لهم ، المرة بعد المرة سلامة راى عبد ذلناصر .

كان يعرف كل موضوع ، وكان يبسمط الحجج التي تؤيد والتي تعارض ، وكان يعبر عن الآسباب التي دعته الى التاييد أو الرفض . وكان يستمع الى كل آراء المجلس ، ، ثم يصدر القرار ،

واخذ وضعه تماما رئيسا لمجلس الثورة .

واستطيع أن أقول أن بعض أعضاء المجلس الذين كانت تربطهم صلات قديمة بعبد الناصر ... وكانوا يعرفون خبايا طبيعته البشرية .. كانوا يتساءلون في أحاديثهم الخاصة .. هذه ليست طبيعة طبيعة الناصرة . . ماذا جرى أ . . عل هو فعلا ، قد تحول . . أم أن هذا الناعرة المرتداءه أ . .

 ولكن يجب التسجيل . . أن عبد الناصر النزم بالعمل مع مجلس الثورة من سنة ١٩٥٦ حتى ١٩٥٦ . وأنه فرض شخصيته على المجلس وأنه ثبت في اكتسر من قرار انه أبعد نظرا . . وأنه كان يعرض عليهم ما درسيه مستبقا ، وألم بكل جوانبه . . وأن آراءهم في الموضوعات المعروضة ، لم تكن أمامها فرصة الدراسة . . وأنه بذلك اخذ مكانته تماما كرئيس لمجلس الثورة .

ولكن الامور لم تسنر هكذا!

لقد: حدث نحول فعلا في عام ١٩٥٦

انفرد عبد الناصر . . بالحكم !

وانفرد بالقرار 🎚

وهذا ما سنروى قصته في فصل مقبل .

ولكن يثور السؤال أيضا ..

هل هذا التحول الذي طرا في عام ١٩٥٦ . . كان تعبيرا عما كسان كامنا في نفسه ؟ . . أم أن الاحلاث هي التي أدت به الي هذا التحول ؟

هذه أيضا اسئلة للباحثين والمحللين .

ولكن . . ماذا جرى في عام ١٩٥٦ ؟ . .



### القصل السادس عشر

# ارتفعت فـــامة عبد الناصــر

الجلسة التاريخية لمناقشة الاندار البريطاني ... اعادة عبد الناصر من الاسماعيلية ، ارتفعت قامة عبد الناصر ... ممنوع الدعاية للبغدادي ... شكوك عبد الناصر ... سامي شرف من الذهب الخالص ... خليفتي هو انور السادات ... عبد الناصر ينضم الى صلاح سالم في انتقاد السادات ... التقي السادات بذاته في الزنزانة ؟ه ... ابعاد السادات عن الاتحاد الاشتراكي ... الارواح حدرت عبد الناصر من السادات !

احداث هامة كثيرة وقعت في ١٩٥٦ .

جِلاء القوات البريطانية عن ارض مصر :

وانتخاب جمال عبد الناصر أول رئيس لجمهورية مصر . وكان محمد نجيب رئيسنا للجمهورية بالتعيين ..

صدور الدستور . . وانتهاء مجلس الثوره بالدستور .

والحدث الاكبر هو عدوان ١٩٥٦ الثلاثي .

وفي معركة ١٩٥٦ حدث أول تحول واضع في شخصية عبد الناصر كحاكم . لقد ادارها وحده وبنجاح ساحق .

سحدى الاستعمال في عقر داره . . في أكبر معقل استعماري وهو فئاة السويس .

د على لطمة سحب عرض التمويل الامريكى للسد المالى ، والاهائة البتى اعلنها دالاس لمصر . اعلن التأميم . رأى الطائرات الانجليزية من منزله في ۱۳۱ اكتوبر ، ادرك ابها عملية مطبوخة مع قوى استعمارية ، وليست عملية اسرائيل وحدها ، اعطى الامر بالانسحاب في موعده تماما وانقد الجيش المصرى ، رفض الاندار البريطاني بشجاعة .. اعلى كلمته المشهورة ، لقد فرض علينا القتال ، جقق نصرا سياسيا ساحقا بالتدخل الامريكي الذي اجبر القوى المتدية على الانسحاب ،

تهاوى اقرب الناس اليه ، وضع لكل أعضاء مجلس الثورة انه يقدد الممركة السياسية والعسكرية وحده ، وأنه لا يريد الأحد ان يشاركه في أي قرار ، وكان جمال سألم خلال المعركة في أوربا ، وحضر الى مصر عن طريق السودان ، جاء وهو يتصور أنه سيكون له دور . وطلب أناء هذا الدور ، وكانت كلمات عبد الناصر له ، معناها ، أن يسكت ، لاته لم يطلب اليه أن يعمل شيئًا ، وقال القريبون في ذلك الوقت أن جمال سالم ، تثلب في مقمده أمام عبد الناصر .

وعندما بدات الفارات في ١ و ٢ نوفمبر .. كانت كلها على منشآت عسكرية ، وام تكن ابدا على منشآت مدنية وهذه حقائق التاريخ .. ولكن عبد الناصر حولها دعائيا الى هجوم عسكرى على المدنيين . . وقبل أن تبدأ الفسسارات . . وعندما بحث مجلس الثورة الانذار

البريطاني ، كان عبد الحكيم عامر القائد العام منهارا . ونصبح بقبول الاندار البريطاني . .

اما صلاح سالم مساعد القائد العام فقد أبدى رأيا ، أسسنده الى واقعة تاريخية .

قال ان الخلاص الوحيد من الاندار هو أن يلجأ أعضاء مجلس الثورة الى السفارة البريطانية ، كما فعل نابليون في معركة ووترلو .

وكانت السفارة البريطانية في ذلك الوقت محاصرة بقوات مصرية!

رفض عبد الناصر الرايين ، واعلن أنه يرفض الاندار ، وأنه سيقاتل من بيت ألى بيت ،

وسال جمال عبد التاصر وزير الخارجية محمود فوزى .. فكان رايه قبول الاندار اولا .. « وبعدين نطلعهم ياريس » . ·

. كان عبد النساصر مصرا على التمسك بموقع « العرش » اللي يحكم التقدم من بورسعيد الى الاسماعيلية :

اراد عبد الناصر ان يتجه الى ميدان القتال ، فركب سيارته ومعه عبد اللطيف البغدادى وسكرتيره الجياد . . في طريقه الى الاسماعيلية ومنها الى بورسعيد . . وصل الى الاسماعيلية . كان انزال القسوات البريطانية الفرنسية قد بدأ في بور سعيد . طلب كمسال حسسين من عبد الناصر أن يعود الى القاهرة . . بعد أن اتصل به اعضساء مجلس الثورة من القاهرة وابلغوه بقرار منهم بضرورة عودة عبد الناصر . . لاحتمال أن تأسره القوات المعتدية . . كان قد تجاوز حدود الاسماهيلية ولكن كمال الدين حسسين أرجعه . عاد الى مقر مجلس الثورة وهو يغلى الله . صدمته في عبد الحكيم عامر . ثم ضيقه من رأى صلاح سالم يغلى الله . صدمته في عبد الحكيم عامر . ثم ضيقه من رأى صلاح سالم

انتهت المركة بالانسحاب الكامل . وبانتصار سياسى عالمي لجمال عبد الناصر ، بعد إن سقطت حكومة ايدن . . وحكومة جي مولييه . . ولكن عبد الناصر لم يكتف بالانصار السياسي الذي حققه التدخل الامريكي

ولكنه حول الهزيّمة العسكرية . . الى انتصار عسكرى ايضا! . . وانطلق الجهاز الدعائى ، ليحول معركة بور سعيد . . الى ستالينجراد شانية واقتنعت المجماهير اننا هزمنا جيوش بريطانيا وفرنسا واسرائيل . واخفى عبد الناصر حقائق الهزيمة العسكرية .

وأبقى عبد الحكيم عامس . . القائد الذى انهاد . . رغم القرار الاجماعى من مجلس الثورة بضرورة تركه قيادة الجيش ، وبقى كذلك قائد الطيران . . واقتعنا انفسنا بأكدوبة الانتصار العسكرى . . ولم نعتبر بدروس الهزينة كان هذا من اسباب هزيمة ١٧ المرة ، التى حاول فيها عبد الناصر ان يستخدم نفس أسلوب ٥٦ ، ولكن لم يفلح .

واصبح عبد الناصر حديث العالم كله ..

واصبح الزعيم الذى تحدى الامبراطوريات واسقط وزارات اوربا ...
وليس غريبا على الطبيعة البشرية ، أن يزهو بنفسه بعد هذا الانتصار
العالى الذى حققه بشمسخصه . . ولم يشرك احدا معسه في صنعه ..
وارتفعت قامته على جميع أعضاء مجلس الثورة ..

وبدات مرحلة جديدة . . في تحول شخصية عبد الناصر . حل مجلس الثورة . .

. أصبح رئيسنا للجمهورية بالانتخاب ، ورئيسنا للوزراء . . اشترك معه في الوزارة أعضاء مجلس الثورة . . . باستثناء أنور السادات . الذي طلب أن يبتعد عن المناصب الوزارية أو التنغيذية . . وكانت له في ذلك نظرة سياسية بعيدة المدى .

كان من رأيه ألا يشترك ضباط الثورة في العمل التنغيذي مع جمسال عبد الناصر ، الذي أصبح رئيسا للجمهورية . . وله سلطات ووضع خاص بحكم الدستور . . ان زملاءه لا يزالون مقتنعين أن لهم نفس نصيبه في الثورة . . وإذا كانت لمه الرياسة ، فهم اللين قلموه اليها . . وأنه مهما حدث ، فأن الرؤوس لا تزال متساوية . . ومن هنا ظهرت الصراعات المرسرة التي كانت مختفية داخل الجلسات السرية لجلس الثورة . . ومن قبله في الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار . . وبدأت مشكلات عديدة مبدما اتجه البغدادي الى الشعبية في أعمال وزارة الشئون البلدية . . وأنشأ طريق الكورئيش . . ووصفته صحف أخبار اليوم بأنه صاحب العصا السحرية . . وتلقت الصحف توجيهات سرية من عبد الناصر ، وقف هذه الدعاية لعبد اللطيف البغدادي . . ومرت فترة كان كمال الدين حسين فيها صاحب سلطات تنفيذية واسعة . . وكان يتحلث عن عبد الناصر ، على أنه الزعيم اللهم من السماء . . ولا شك أن هذا أكان اتتناعه . . ولكن الامور تطورت ونوع عبد الناصر كل السلطات من كمال حسين . . وتجددت صراعات عديدة على السلطة . .

وسار التحول في شخصية عبد الناصر الى مجراه الطبيعي . . وكل عام يمضي ، كانت زعامته تشتد صلابة ، وكانت سلطاته غير موضيع

مناقشة . . وكان سحره على الجماهير يتضاعف . وفي الوقت نفسيه اشتد صراع عبد التحكيم عامر على السلطة . . كما شرحت في فصيول سابقة . . واعتميد على حكم الاجهزة . . والتقارير ، وخاصة بمعد ان اكتشفت مؤامرات حقيقية . . . ومؤامرات ملفقة . . وكانت أجهزة عديدة . . عدا المخابرات العامة . . مخيابرات سامي شرف . . ومخابرات مباحث امن الدولة . . وامر عبد الناصر بتسجيل كل محادثة تليفونية له . . وكل اجتماعاته الرسمية وغير الرسمية . ان كل انسيان كان يتحدث الى عبد الناصر تليفونيا . . أو في مكتبه . . كان حديثه مسجلا . يتحدث الى عبد الناصر تليفونيا . . أو في مكتبه . . كان حديثه مسجلا . واسعت شبكة التسجيلات . . حتى ملأت رفو ف الاشرطة حائطا بأكمله في مكتب سامي شرف . . تسجيلات على كل الشخصيات بلا استثناء . . وكان يمكن لانور السادات بعد أن تولى الرياسة لو اراد أن يركب الموجة وأن يحكم على حساب أخطاء الآخرين ، أن يشير مائة « ووتر حيت » لا ووتر حيت » واحدة! . . ولكنه أمر باحراق كل هده الاشرطة .

الى أن جاءت أزمة حرب ٦٧ . . وفي مايو ارتفع عبد الناصر الى اعلى قمة الزعامة . وكانت الجماهير واثقة ، اننا لو حاربنا ، فاننا سنصل الى تل أبيب في ساعات . . وستصبح اسرائيل في خبر كان . .

ثم كانت الهزيمة . . وكان يوم o يونيو . . هو اليوم الحقيقى لوفاة جمال عبد الناصر .

هذا عرض سريع لتطور شيخصية عبد النساصر ، من الاصرار على الديمقراطية .. ألى الانفراد الكامل بالسلطات .

ويثور أيضا السؤال الذي اكرره .. والذي يجب ان يترك لتحليل الورخين في صياغة التاريخ الحقيقي لشخصية عبد الساصر .. هل كل ما بدا بعد ذلك في شخصية عبد الناصر .. كان تعبيرا عن طبيعة كامنة .. تدرجت في الظهور ، طبقا لتخطيط منظم رسمه الزعيم لنفسه .. ام أن الاحداث هي التي دفعت به الى اختيار السلوب الحكم المطلق ؟ ..

السؤال كبير جدا . والاجابة تحتاح الى دراسة واسعة . والمتصلون بجمال عبد الناصر . خلال تلك السنوات الطسويلة . المحبون له ، كانوا يدركون أن من جوانب شخصيته طبيعتين . الاولى هى الشسك المتصل في أى انسان . كان من الصعب ، بل من المستحيل ، أن يعطى تقته كاملة . . كان يعطى نسبة معينة من الثقة ، يقابلها نسبة أكبر كثيرا من الشك . . وساعده على ذلك ، أن شكوكه في بعض الاحيان ، كانت تتحقق . . فزاد هذا من طبيعة الشهسك فيه ، حتى أقرب الناس اليه محمد حسنين هيكل . ، وقد كان له خط تليغوني مباشر مع عبد الناصر

لا يخضع لأى رقابة من مواكز القوى الاخرى . . وكان هذا سر خونهم من هيكل ، لألهم لم يكونوا يعسر فون كل ما يدور بين الاثنين ، حتى بالنسبة لهيكل . . كانت هناك تسجيلات ، ضده ، في خزانة عبد الناصر . . وكانت هناك وثائق .

وهذا الشك ، كانت له نتيجة لازمة .. هى انه عاش بلا أصدقاء .. واقصد الصداقة الروحية الكاملة . لم يكن له الا صديقان . عبد الحكيم عامر وكان في مقام الابن . وانور السادات .. صداقة العمسر . وكان هناك حاجز بين اسرة عبد الناصر وبين أى انسان .، ولم يرفع هذا العاجز كاملا الاعن عبد الحكيم عامر .. وجزئيا في السنوات الاخيرة بالنسبة لانور السادات . وكان لا يحب المجتمعات .

والطبيعة الثانية .، أن عبد الناصر نشأ ، في ظروف عائلية خاصة ، جعلت نظرته قاتمة للحياة . وأنه فقد عطف الأم ، وعانى بمرارة من معاملة زوجة الأب . . ولازمته هذه النظرة القاتمة . .

هذه الشكوك . . وقوامها النظرة القاتمة أيضا ، جعلت يخضع علاقات الحكم ، للامتحانات والتجارب . . خضع سامى شرف لهذه الاختبارات . . حتى نال ثقته الكاملة ، وكان يقول عنه أنه من الذهب الخالص . ومع ذلك . . كان حتى الايام الاخيرة ، يمتحن سامى شرف ! . . وكان الاخير فاهما تماما لشخصية عبد الناصر . . وكان يقدم اليه « البوستة » كل يوم . . وفيها خطابات ـ مصطنعة ـ تهاجم سسامى شرف . . حتى يطمئن تماما الى أنه لا يخفى عنه أى شىء .

وقد قرانا شهادة أحد ضباط المخابرات العامة السلامين . . الذي استؤجرت له شقة امام منزل انور السلامت بالجيزة ، وجهزت بكل أحهزة التجسس . . لمراقبة انور السادات .

بل انه ظهر في التسمجيلات التي حاول سامي شرف تهريبها ، بعد وفاة عبد الناصر ، وفي ١٣ مايو . . ما كان مصنوعا من الأجهزة عن تزييف احداث ، ضد أنور السادات صديق العمر !

كان الزعيم يعانى من الوحدة الرهيبة . . وكان يرى فيها مناعة له . ولكن هذه المناعة احتاجت الى أن يعتمد على الاجهب زة . . وعلى عدد محدود جدا من المعاونين أصحاب الشهوات والطامع . . وهكذا فطور الأمر .

ويبقى السؤال . . ماذا كان موقف انور السادات ! . . وكيف استطاع ان يبقى ١٨ عاما ، محتفظا بصداقة عبد: الناصر ، يعيدا عن الصراعات

. وكيف اصدر جمال عبد الناصر قرار تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية قبل وفاتله بعام واحد فقط ٤ . . .

أعود الى ما ذكرت من قبل.

وجه مصطفى أمين ذات يوم سؤالا مفاجئًا الى جمال عبد الناصر في الاشهر الاولى للثورة .

من تعتقد أنه خليفتك في قيادة الثورة ؟ . . . واجاب عبد الناصر : أبور السادات .

ولى أشهر الثورة الاولى أيضها ، وجه احمد حسن الباقورى سؤالا الى جمال عبد الناصر . . اراد أن يستشف منه الوزن الحقيقى لكل زملاء عبد الناصر في رأى عبد الناصر . . وعندما جاء ذكر أنور السادات ، قال عنه عبد الناصر :

أله السياسي الوحيد بين هؤلاء جميعا .

الذن كيف جرت العلاقات بين الاثنين . . وهما اولا وقبل كل شيء ، صديقان حميمان ؟ . .

يمكن هنا أن أذكر واقعة رواها لى المرحوم صلاح سالم .

فى الاجتماعات الاولى لمجلس الثورة .. تقرر أن توزع الوزارات على اعضاء مجلس الثورة .. لكى يكون لهم الاشراف على الوزارة المدنية .. وكان الهدف هو التطهير والاصلاح وشد عجلة العمّل .. وقد ظهر بعد ذلك أن هذا أجراء خاطىء > وأزدواج فى المسئولية ، وسيطرة عسكرية من غير أهل الخبرة .. وكان مندوب القيادة > يرعب الوزارة بمن فيها عندما يدخلها .. وتضاعفت المكائد بين الوظفين .. وتسملق من نافق ممثل مجلس الثورة .. وفصل من الوزارات أبرياء . ألى أخر ما جرى وليس هذا موضعه .

اقول . . نقلا عن النرحوم صلاح سالم :

عندما تقرر توزيع الوزارات . . وجاء دور انور السادات في الاختيار . . قال أنا سياسي . . والله ابق في المسكرية الاخمسة أعوام ونصف عام فقط . . وخدمتي أكثر من ثلاثين عاما في العمل السياسي . .

وهنا ثرت ضد أنور السادات ( الكلام لصلاح سيالم ) ورأيت في كلماته استنكارا لدورنا جميعا . . وقلت له : ماذا تقول ؟ والثورة كلها الميسنة عملا سياسيا . . . ؟ وما نفعله الان اليس عملا سياسيا ؟ . . .

وايدنى فى ذلك جمال عبد الناصر كل التأييد .. وقال عبد الناصر : طبعا كلنا رؤدى دورا سياسيا .

في ذلك الاجتماع . . وبعد هذه المناقشــــــة ، التي لم يتأثر فيها أنور السيادات براي صلاح سالم ، بل تأثر بعمق بمها أبداه جمال عبد الناصر . . اتخذ أنور السادات ، قرارا قاطعاه ، بالا يدع شيئًا يوقع بينه وبين عبد الناصر ٠٠، لقد كان يحس أن حديثه الطبيعي عن دوره السياسي هو الامر الذي يمكن أن يفيد به الثورة . . فهو الغسارق في الشــــارعُ السبياسي منذ باكورة العمر . وهذا وجه الاختلاف بينه وبين الآخرين . . وكلهم ضباط شرفاء أطهار وطنيــون ، ولكنهم لم يأخذوا التجــرية السياسية . . ولم يكن هنـــاك حزب أو زعيــم في مصر لا يعرف أنور السيادات . وكان حسن البنا يأتمنه على تدريب الأسلحة واستيرادها . . وكان هذا يمكن أن يعرضه لحبل المسنقة . . كان السادات يتصور أنه يقدم خدمة الى عبد الناصر والى الثورة ، بأن يؤدى دورا سياسيا . . هو الاستمرار الطبيعي لدوره قبل التسورة بسينوات طويلة . . ولكنه استشعر أن عبد الناصر لم يسترح الى هذا الاختيار . ومن هنا قرر ازور السيادات أن يعود بنفسه خطوات إلى الوراء ... والا يبدى ما يمكن أن يوغر صدر عبد الناصر منه ؛ أو يسيء تفسيره . . ولذلك فقد طلب بعد ذلك الا يشترك في أي وزارة . . والا يتولى أي منصب تنفيذي .

الهرف من المتصلين بانور السادات ، على بعد هذا المدى ، انه كان ممتلنا اقتناعا ، بان قيام الثورة ونجاحها وخلع الملك وجلاء الانبحليز . . كان هذا كافية بالنسبة له أن حقق أهداف نضاله السياسي وتضحياته المحرة . ولم يكن له أي طموح بعد ذلك . وكان مؤمنا يأن منصب عضو مجلس الثورة ، هو اسمى منصب يمكن أن يطمع اليه مناضل سياسي . وساعده على ذلك . . سنوات السجن الطسويلة في الزنزانة ، ق في هذه الزنزانة ، التقي بداته . عرف ماذا يريد ؟ . . ولماذا ينساضل ؟ . . وحدد أهدافه . وكون لنفسه فلسفة في الحياة ، بعسد قراءات عديدة وعميقة في التاريخ والسياسة والفلسسفة والدين . . وحدد طموحه ، وهو الرضاء عن النفس ، الرضاء الحقيقي . . الذي يميز بين العرض وهو الرضاء عن النفس ، الرضاء الحقيقي . . الذي يميز بين العرض الزائل ، وبين الجوهر الاصيل . انها نظرة فلسفة عميقة ، فيها العد . . التصوف . وهنا . . عندما يصل المناضل والمفسكر الى هذا الحد . . التصوف . وهنا . . عندما يصل المناضل والمفسكر الى هذا الحد . . المامه كل شيء . ويشعر انه اكبر كثيرا من اى كيسان مادى المامه .

قرر الور السيادات فعلا أن يحدد مكانه .

ولكن تحمس عبد الناص في المناقشة مؤيدا صلاح سالم .. برك دلالة في نفس أنور السادات .

ثم تجيء واقعة تالية .

وهذه الواقعة انقلها عن شخصية كانت وثيقسة الصللة بجمسال عبد الناصر . . وكانت تحب عبد الناصر حب الطاعة . وكانت في الوقت نفسه متفهمة لكوامن نفس جمال عبد الناصر وطبيعة شكوكه .

اسند جمال عبد الناصر الى انور السادات ، مسئولية سكرتير الاتحاد القومى . ثم قرر انور السادات ، اجراء انتخصصابات جديدة . وتكوين الاتحاد الاشتراكي العربي . . وكان ذلك في عام ١٩٥٩ .

وكان السادات في بور سعيد مع اسرته . . وعاد الى القاهرة . وسال جمال عبد الناصر عن حقيقة ما يعتزمه . .

وبحصيلة التجربة السياسية في الشارع المصرى ، قال انور السادات لجمال عبد الناصر . . ان الثورة في حاجة المي تنظيم . . في حاجة الى حزب . . ولا بد من قاعدة جماهيرية سليمة . . وانا مستعد يا جمال ان اتولى لك هذه المسئولية . . مستعد ان آراسي الاتحاد الاشتراكي . . وتبدأ عملا جماهيريا يكون قاعدة حقيقية للثورة .

وكان الذي لا يعرفه الور: السادات ، أن جمسال عبد النسامر كان قد استقر رأيه على أن يكون هو رئيس الاتحاد الاشتراكي ! .

وللهلك كانت اجابة عبد الناصر: أنه يفضل الأنور السادات أن يعسود مع أسرته الى بور سعيد . .

وشعر أنور السادات ، أنه نسى في لحظات صدقاء ، أنه أبدى ، ما بمكن أن يشكك عبد الناصر في نواياه السياسية !

ولم يغضب ٠٠ ولكنه تألم في اعماقه .

انه لم يكن ساعيا الى منصب سياسى . ولم يكن ساعيا الى رياسة حزب ، كان عبد الناصر قد قرر فى نفسه أنه سير اسب ، ولكنه لم يصارحه بذلك . . كان فعلا يريد أن يقدم خبرته السياسيية للخدمة الشورة التى يراسها جمال عبد الناصر . . ولكن عبد الناصر كان يريد أن يركز كل

السلطات في شخصه . رياسة الجمهورية . رياسة الاتحاد الاشتراكي . رياسة الوزارة .

وركب السادات الطائرة مع اسرته وعاد الى بور سسميد . . وتبدد الله من سسوء الفهم ، لأنه يدرك تمسامة ، أن صراعات الاخرين . . قد ادت دورها ، وابتعد ابتعادا كاملا .

ولعلنى اذيع سرا تاريخيا لأول مرة . . ربما كان له اثره في العلاقات بين جمال عبد الناصر وانور السادات . . من جانب عبد الناصر .

كان عبد الناصر يؤمن « بالارواح »!

وكانت له اتصالات لا بعرفها أحد ، بمن يحضرون الأرواح . . وبدا ذلك قبل الثورة . وتحققت له بعض نبواءتهم مما جعله يصدق .

وكانت أحدى النبوءات . . أن أنور السادات هو الذي سيخلفه في

وكان طبيعيا أن يفكر جمال عبد الناصر . . ان السادات لن يخلفه بعد وقاته .

كان طسعيا ، في اجواء الصراعات : وفي اجواء الاقتناع الكامل من حمال عبد الناصر ، بقدرات السياسية . . حتى أن تقدير الشخصي من غير نبوءات العرافين ، لانه هو القادر فعلاا على أن يخلفه في مسئواليات الثورة . . كان طبيعيا في هده الاجواء ، أن يتصدر عبد الناصر أن السيادات سيخلفه في حياته ، ربما بانقلاب أو بمؤامرة .

وماضى السادات في العمل السياسي تحت الآرض. . . معروف في اكبر القضايا السياسية الحطيرة طوال الأربعينات .

ولكن الواقع على مرور الاعوام ، كان يقدم الدليل بعد الدليل لجمال عبد الناسر ، أن أنور السسادات ليست له مطامع . . وأن صداقته الشخصية لعبد الناصر ، وهي صداقة عمر بالنسبة للسادات ، ليس لها أي هدف سياسي . . وليست صداقة سياسية ، وكان أنور السادات هو الشخص الوحيد الذي يطمئن اليه عبد الناصر في النسكوي من عبد الحكيم عامر وهو الصديق الابن .

وكان السادات السياسى الداهية ، والصديق الوفي المخلص يدرك كل ما يجرى حول عبد الناصر من صراعات . والبعض منهم كان يتصور ان السادات اسسبح بعيدا عن كل شيء . . غير عارف بكل ما يجرى .

والحقيقة أنه كان يتفرج من بعيد . وكان يرصد . . وكان يكون دايه . . وكان يكون دايه . . وكان يسعى الى اقناع عبد الناصر بالطريق السسليم . . وهو ينزح يوما بعد يوم من نفسه كل اسسباب الشكوك . كان السادات حريصا على عبد الناصر ألا تشوبها شائبة . . من عبد الناصر ألا تشوبها شائبة . . من أجل مصر . . ومن أجل الأحداث التى عاش لها السادات شبابه كله ، وأوصلته الى الزنزانة يخالط اللصوص وتجار المخدرات . . ولا يجد ثمن الدواء لطفلته حتى تموت .

وبشكوك عبد الناصر في كل من حوله ، وبنظراته السبوداء الى الحياة التي لازمته حتى موته الم يقتنع عبد الناصر ، الا بعد سبعة عشر علما كاملة ، ان هناك الى جواره ، صليقا بلا مطامع . . صليقا مخلصا لن يخون . . ولن يتآمر . . هو أنور السلانات . نعم . . اقتضت رحلة الثقة هذه سبعة عشر عاما ! لم يتبين اخلاص ووفاء وتجرد انور السلاات الا بعد ١٧ عاما !

ومن هنا استقر رايه على تعيين أتور السادات نائبا لرائيس الجسهورية! كيف حدث هذا ؟ . .

### 

## و القصل السابع عشر

# المسلة ١٧ عــاما بين عبد الناصر والسادات

صعمة الهزيعة ومؤامرة عامر .. وانسسحاب زكريا محيى الدين ــ مناورة بيان ٣٠ مارس ــ مؤامرة ضحد السسادات في انتخابات اللجنسة التنغيذية العليا ــ فضيحة مشتريات على صحبرى من موسكو ــ عددة مجلس الثورة بعد الهزيعة ــ عبد الناصر يقول: لن احكم بعد ان أموت وصية جمال سالم قبل موته ــ السادات يتطف اليمين والشافعي يرتمي على المقعد .

بعد سمعة عشر عاما 4 اقتنع جمال عبد الناصر أن السادات رجل وفاء وصدق . واستغر رأيه أن يعينه نائبا لرئيس الجمهورية . ولكنه مسع ذلك ، استمر عاما كاملا وهو متردد في اصدار القرار ! . . الى ان اصدره في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٩ !

بعد الهزيمة . . حدثت مناورات عديدة من مراكز القوى لابعداد أنور السادات ، وكان يسيطر على عبدا الناصر ثلاثة أشخاص، الأول هو هيكل والثانى والثالث هما شعراوى جمعة وسمامى شرف . وكان الأول هو الاقوى ، لأنه كان يستمتع بامتياز هو خط تليفونى مباشر مع عبد الناصر ، لا يخضع لرقابة . وكان هو الذى يوقظ عبد الناصر فى الصباح . وهو اخر من يتحدث اليه قبل ان ينام .

وكان عبد النااصر يواجه أكثر من انههار نغسى م.

أنهيار نفسي بسبب الهزيمة في ٥ يونيو ، وهذا التاريخ، هوا يوم وفاه عبد الناصر المحقبقي . . ولقد كافح عبد الناصر بكل قواه لكي يعيش بعد هذا اليوم . .

ثم صدمة كبرى . . تعادل صلمة الهزيمة . هي صلمته في تأمر عبد الحكيم عامر ضده . . وهو الصديق الابن ، الذي أعطاه عبد الناصر الاثر ما يعطى الآب لابنه . . وتحمل منه ، أكثر ما يتحمل الآب .

ثم صدمة ثالثة . . بخروج زكريا محيى الدين ، وأغلاقه أنه لا أهل في المستقبل ، بعد الهزيعة : سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا القلد اقتشع زكريا محيى الدين بعد مظاهرات الطلبة في فبراير ١٩٦٨ ، أن الثورة التهت . ووضيع حسباباته على أساس هذا الاقتناع . وسمع جمال عبد الناصر بدلك ، واستدعاه ، وسأله . ولم يخف زكريا محيى الدين ذلك . وكان يجهر برأيه علنا . والراد عبد الناصر أن يسجل عليه هذا الوقف ، فطلب منه أن يتقدم بمذكرة ، بارائه . وفعل زكريا محيى الدين وخرج . لم يبق أذن مع جمال عبد الناصر من أعضاء مجلس الثورة . . .

وتوتيب السادات في الأقدمية ، هو الثاني بعد جمال عبد الناصر. . وحكاية « الاقدمية » لها أهميتها الأساسية ، في تعامل أعضاء مجلس الثورة . كانوا يحترمون الأقدمية ، بحكم أنهم عسكريون منضبطون .

وكانب الاقدمية قاعدة تربح الجميع . ولم يخرجوا عنها الا في حالتين. عند اختيار جمال عد النساصر رئيسه المجلس الثورة . وعسد اختيار عبد الحكيم عامر قائدا عاما . وكان هذا الخروج عن الاقدمية بمحض ارادتهم .

عند قيام الثورة كان توتيب الأقدمية كالآتي:

- ١ ـ زكريا محيى الدين
  - ٢ ـ آنور السادات
- ٣ \_ حسبين الشافعي
- ٤ \_ جمأل عبد النّاصر
- ٥ \_ عبد اللطيف بغدادي
  - 7 \_ حمال سالم

وسبق بغدادى وجمال سالمزكريا محيى الدين . . لأن ترقيات الطيران الى رتبة البكباشي اسرع . ثم اصبح جمال عبد الناصر رقم ا باختيار الجميع . فأصبح ترتيب الأقدمية :

- الستحمال عبد الناصر
- ٢ ... عبد اللطيف بغدادي .
  - ٣ \_ جمال سالم
  - ٤ ــ زكريا محيى الدين
    - ه ـ انور السادات
    - ٢ حسين الشافعي

وخرج الجميع . . ولم يبق الا السادات وترتيبه الثاني في الاقدمية بمد عبد الناصر . وحسين الشافعي وهو يلي السادات .

وأراد جمال عبد الناصر أن يمتص كل آلام الجماهير : ورغبتها في الديمقراطية بعد مظاهرات الطلبة . وإنفق على اصدار بيان ٣٠ مارس الذي قدم وعودا بالديمقراطية لم ينفذ منها شيء . . وقدم لهدا البيان باربع خطب في أكثر من مدينة وصفقت جماهير المنصورة طويلا عندما أعلن أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا قدموا له استقالتهم . . وكائت الجماهير تعطى ثقتها فعلا في جمال عبد الناصر وحده > ولا تعرف شيئا عن حقائق الهزيمة .

وكانت فكرة الاستقالة ، هى فكرة انور السسادات . وعنسدما طلب عبد الناصر من على صبرى أن يقدم استقالته ، أصيب بفرع شديد ، وكان يخشى ألا يكون له أى موضع فى السسلطة بعد هسده الاستقالة .

وجرى الاستفتاء الشعبى على بيان ٣٠ مارس سليما . . وإعطى الشعب صوته للديمقراطية التي لم تنفذ .

وجرت انتخابات مجلس الأمة . واصسبح انور السادات رئيسا للمجلس . وتدخل التنظيم السرى فى هذه الانتخابات . وسافر جمال عبد الناصر فى صيف ١٩٦٨ الى سخالطوبو ، وشكل لجنة تتولى شئون الحكم فى غيابه من انور السادات وحسين الشافمى وعلى صبرى ،وقال لهم : ما تقررونه بنفذ . ولكن عبد الناصر لم يحدد من هو رئيس هده اللجنة . وكان أنور السادات يتصل يوميا بعبد الناصر .

وحاول حسين الشافعي ، أن يتصرف على أساس أنه الشبخص الثاني، ولم يعترف أثور السادات بدلك .

وعاد عبد الناصر . وتقرر اجراء انتخالهات اللجنة التنفيذية العليا . استدعى عبد الناصر شعراوى جمعه وطلب اليه الاحتفاظ بالاقلميات في نتالج هذه الانتخابات .

وقال له: أنا . . ويعلنى السادات . . وبعده حسين آلشافمى . . وبعد ذلك لا يهم الترتيب .

وأجاب شمراوي : حاضر يا الفندم .

ولكن شعراوى وسامى شرف ، اتفقا مع على صبرى على نتائج آخرى، وكان جمال عبد الناصر وانور السادات ، يتصوران أن شعراوى وسامى فى جانب . . وعلى صبرى فى جانب آخر . ومات عبد الناصر وهو على هذا التصور ، ولذلك عامل شعراوى وسامى كموضع ثقة ، وكان يتدخل دائما اذا اختلفا مع احد ، وحدث مرة أن شعراوى جمعة : انخذ اجراء هدد شخص لأن له صلة بانور السادات ، . فغضب السادات ، وعنف شعراوى جمعه تمنيفا شديدا وقال له : أنت شمس بدران نعرة ٢ .

وجاءت انتخابات اللجنة التنفيذية العليا .. وأصدروا أوامرهم الى اعضاء الوجه البحرى باللجنة الركزية باستقاط أنور السادات وسيد مرعى وعزيز صدقى . ولكنهم بالنسبة لانور السادات لم يستطيعوا النفيذ الاوامر على اعضاء الوجه القبلى . وجاءت النتيجة على صبرى ثم حسين الشافعي ثم الدكتور محمود فوزى . . ثم أنور السادات . أى الن ترتيب السادات جاء الرابع ا

وقرر انور السادات ان ينسحب ، لان اللعبة كانت مكشوفة ، لقد . الرادوا ان يؤكدوا لجمال عبد الناصر ان الراى العام ضد انور السلاات . وهذا يجعله يتردد في اختياره لأي منصب تنفيدي . وبذلك يبتعد عن حلقة الحكم التي ينفرودن بها .

وتوجه جمال عبد الناصر الى منزل أنور السادات في الهرم . وطيب خاطره تماما . وبلل عبد الناصر اكبر همه لاقناع السادات بعدم ترك القاهرة ، والدهاب الى ميت أبو الكوم . . فقد قرر الاعتكاف تماما . وأوضع له عبد الناصر أنه يفهم تماما ما وراء هذه المناورة .

والذى حدث . . أن عبد الناصر استدعى شسعراوى جمعه . . وكان غاضبا . فأقسم له بيمين الطلاق أن هذه النتيجة . . هى اقصى ماأمكن الوصول اليه . !

وقال انها ارادة شعبية . . وأن السادات لم يحصل على الاصوات لانه صديق عبد الحكيم عامر!

وعلى الرغم من أن عبدالناصر غضب من هذه المناورة.. الا أن ادعاءات مراكز القوى حوله : جعلته يتردد في تعيين أنور السادات نائباً لرئيس المجمورية .

وهو من الأصل ، تردد يعبد خيانة عبد الحكيم عامر له . . ثم خروج زكريا محيى الدين .

وكان في حيرة شديدة . . فهو غير مقتنع بصلاحية حسين الشافعي. وهو مقتنع أيضا بأن صبرى هو رجل الاتحساد السيوفيتي . وكانت فضيحة مشتريات على صبرى في موسكو لا تزال على الأفواه .

وقصة هذه الغضيحة .. لها جدور ،

لقد سبق لعلى صبرى أن شمعن طائرة كاملة من الصين، بالمشتريات عندما كان في رحلة اليها . واشطانه المسئولون الصينيون . وعلم جمال عبد الناصر . ولكن المسالة لم تلخرج من النطاق المحدود الى الجماهير. وتكرر نفس الموقف في رحلة الاتحاد السوفييتي . والكن مدير مكتبه هده المرة ارسل برقية مفتسوحة من موسكو الى الاتحاد الاشتراكي في القاهرة ، يطلب ترتيب انتظار لوريات في مطار القاهرة ، والتشر الخبر في كل ادوار الاطحاد الاشتراكي ، ووصل الى جمال عبسد الناصر . . وقيل لعبد الناصر ، نوهم ينتظرون منك أن تتخد اجراء .

· وكلف جمال عبد الناصر ، انور السادات بعقد اللجنة التنفيذية العليا. واختيار شسمراوى جمعه أمينا للتنظيم ، بدلا من على صسبرى . وامر عبد الناصر بنشر القصية .

كل هذا . . وجمال عبد الناصر يعانى من الزمة المثلب .

والقوى المؤتمرة بعلى صبرى ، تعد فعلا للاستيلاء على الحكم . . واصدر التنظيم الطليعى بيانا تنظيميا يتحدثه بصراحة عن أن مصر ليسمت ملكا لاحد . . وليست ملكا لعبد الناصر . .

وكانوا يروجون لخلافة على صبرى.. وهم يعلمون بمرضعبه الناصر وخطورته . ولم يعلم عبد الناصر بدلك .

ومعاناة عبد الناصر من أزمة القلب ... فوق مرض السكر ... بدأت من آخر ١٩٦٨ واستمرت حتى نهاية ١٩٦٩ .

ولكن عبد الناصر لم يعترف بنتائج انتخابات اللجنة التنفيذية العليا. وقال أن الاقدميات تبقى كما هي ولا تلتغير ، ويبقى الور السسادات هو التاني تعبد الناصر .

ولكنه لم يستطع أن يستقر على رأى ، في اختيار ناتب رئيس الحمهورية .

وان كان قد كلف انور السادات ، بالعمل السياسى ، والعمل التنفيذى وقام أنور السادات بجولة اجتماعات شعبية في مصر من اقصاها الى قصاها .

وكان قمة هذه الاجتماعات ، مع أعضاء هيئة التدريس في الجالهات الخمس .. وكان يتحدث عن حتمية الحرب .. وإلمّا خسرنا معركة ، ولن نخسر الحرب .

وكانت مراكل القوى ، تعد أشخاصا مختلفين فى هذه الاجتماعات بقصد ان يفشل أنور السادات فى السيطرة عليها . ولكنه حقق نجاحا كبيرا ، وتجاوبت الجماهير مع دعوته ،

وكان عبد الناصر يقترب من الاقتناع بأن انور السلمادات ، يجب ان كون نائبه رسميا .

ولكن التردد كان مستمرا .

وقد فكر مرة جمال عبد الناصر بعد الهزيمة ، أن يعين جميع اعضاء مجلس الثورة . . بتشكيله القديم ، كمخرج من الازمة .

نعم . . كان يعانى . . كليف يكون المخرج ؟

ثم زار جمال سالم في مستشفى المسادي ، كان قد تلقى تقريراً بأن حمال سالم يقترب من الموت ، لقد مات كل جسده حتى دقبته ، ولم يبق الاعقله سليما ،

وتحدث جمال سالم ساعتين كاملتين الى جمال عبد الناصر الذى اصطحب معه السادات فى هذه الزيارة ، كان ذهنده صافيا ، وكلماته علية ، ومشاعره عامرة بالاخلاص والوفاء لانقاذ مصر من الكارثة . كانت انتفاضة الحياة قبل الموت ، وكانت بظلاصة كلام جمال سالم ، ماذا يريد كل زملائك منك الآن ؟ . . البلد تواجه مصيبة ، وعليهم أن يتوكوك دون انقضتاض عليك ١٠٤ خراجها من محنتها ، أن أى خلاف الآن ، لن تكون له

من نتيجية الا ضياع مصر . ماذا يريدون منك؟ . . يجب أن يقفوا معك الآن .

ومات جمال سالم بعد يومين .

ولم يكن جمال سالم ممن يحبون عبد الناصر ، وأمضى السسنوات ، عندما خرج من الحكم ، وهو يشهر بكل قرار لعبد الناصر ، ولكن عندما وقعت الكارثة . ، وجاءته صحوة . . أدرك أن الموقف الخطر من أن يواجه بخلافات .

وكان جمال سالم قد زار عبد الحكيم عامر ، وهو محصن في قصر الجيزة . يعد للانقضاض على عبد الناصر ، . ونصحه بأن يعود الى حظيرة عبد الناصر . . لأن المصيبة التي تواجه البلاد ، سماكل الثورة كلها .

ومن هنا قال عبد الناصر: سأعين مجلس الثورة كله . سأقول لهم . . اتلفضلوا حلوا المشكلة . .

وقيل لعبد الناصر : وما ذنب مصر . . ان تعيد الى السلطة اشخاصا يمسكون الخناجر الله؟ وهم جميعا يمسكون الخناجر لك؟ وقال عبد الناصر : وما العمل ؟ . .

وقيل له: اننى اخذ عليك عيبا كبيرا . انت تتصور الك تستطيع ان تصنع الفدر . وهذا فوق قدرة الانسان . انظر . ماذا فعلت لعبدالتحكيم عامر . . لقد فعلت له اكثر ما يفعسل الاب لاينه . فرضسته ضد طبيعة الاشنياء . وتحديت كل شيء في سبيل ان تفرضه . كنت تتصور الله من صنعك . ولكن انظر . . ماذا جرى ؟ . . وماذا فعل ؟ . . الها اشسارة من السماء تقول لك . . قف . اعلم الآن الله كنت مخطئا .

وقال عبد الناصر:

اذن . . ماذا أفعل ؟ . . كيف اتصرف ؟ . .

وقيل له : اعلم أنك لن تحكم بعد أن تموت .

وقال عبد الناص : هذا صحيح . . ولكن ماذا يعنى ؟ . .

وقيل له : يعنى أن تتذكر أن على ارض مصر شعبه ، من حقه أن يختار طريقه ، اترك الطريق سليماً ممهدا ... بعد موتك ... اللجماهير ان تختار . لا تفكر أبدا في عدودة مجلس الثورة . البسلد لا تربد صراعات جديدة ، ولن تتحمل هذه الصراعات ، لقد ذبحك عبد التحكيم عامر اكثر ما ذبحتك المهربية . لا تفرض شيئا من الهربية . لا تفرض شيئا من المؤيمة . لا تفرض شيئا من الأن . ضحاسس حكم جديد . يتبيح للشعب ان بختار طريقه السليم . . لعكن تفكر الآن في على صبرى . .

قال عبد الناصر : نعم ...

وقيل له: هذه ستكون كارثة اخرى . . أأنت تعلم أن على صبرى هو عميل السوفييت .

قال عبد الناصر: هذا صحيح . . ومن اختار . .

وقيل آه: ضع الاسس السليمة .. ودعك من الاشخاص .. انت لن تحكم بعد أن تموت . أكرر لك هذه العبارة .. دع مصر تختار من تريد . لست وحدك . أنت نسيت يا جمال أن هناك قوة أكبر منك ومن أى انسان على هذه الأرض . لقد نسيت ربنا ياجمال . أترك الشعب يختار . لا تقرض أحدا حتى بعد موتك . وكلنا ألى زوال ، ضع الاساس السليم للاختيار الصحيح .

واسبت في حل من أن اسبجل في هذا الكتاب ، اسم الشبخص اللي كان يتحدث الى عبد الناصر في هذا الحواد . . اللي اراه الخطر حواد جوى مع عبد الناصر بعد الهزيمة . . وبعد مؤامرة عبد الحكيم عامر .

#### () · (\*)

فلت . . كان المخرج ان عبد الناصر ، اصدر بيان . ٣ مارس الذي وعد فيه بالديمقراطية التي لم النفيل . تماماً مثل ما جرى مع الميثاق الذي امتصت به آلام الجماهير بعد الانفصال . . ولم ينفذ . وخطب عبدالناصر في اربع عبواصم : لسكي يمتص آلام الجماهير وغضبها . وصدقت الجماهير ، بارتباطها القديم بعبد الناصر . وجاءت انتخبابات مزورة المبلس الأمة . ثم تمت انتخابات الاتحاد الاشتراكي بتوجيهات التنظيم السرى . ثم جاءت انتخابات اللجنة العليا . . وارادت « فرقة على صبرى » ابعاد انور السادات . . ثم ضرب على صبرى في فضيحة طائرة المشتريات ، ولكن عبد الناصر عينه بعد ذلك مساعدا لرئيس الجمهورية الشيئون الطيران : حتى يقيد من علاقتة بالسوفييت ، في حل العقبات السلحة . الشخمة التي كان السوفيت يضعونها أمام اعادة بناء القوات السلحة . وكانت فضيحة الشتريات سيفا على رقبته .

ثم كان أمام عبد الناصر الله يختار نائبا لرئس الجمهورية . لقد ظل مترددا في هلا الاختيار وقتا طلوبلا . لقد أغفل من حسابه حسين الشيافعي لاقتناعه بعدم صلاحيته . ولم يبق أمامه الا أنور السيادات . ولكنه استمر مترددا .

ان مراكز القوى المسيطرة على عبد الناصر لا تربد انور السادات . وعبد النسامات : وحتمية توليسه المسئولية .

ثم تواترت المعلومات أن المخابرات الامريكية تعد لاغتيال عبد الناصر .

وتواترت انباء الخرى ، ومؤامرت اخرى تدبر الاغتياله ، وليس عندى ما ارجح به صحة هذه الأنباء ، أو عدم صحتها ، ولكن مراكز القوى نى المعامين الاخيرين ارادت أن تحكم السيطرة على جمال عبد الناصر ، وهو مريض ، وكانت تقدم له تقارير متلاحقة عن مؤامرات لاغتياله .

وعلى كل . . فقد بدا يفكر باسلوب جديد بعد تردد طويل . بدا بدا يفكر ، بما سمعه من نصيحة : أنت ياعبد الشاصر الن تحكم بعد ال تموت .

واستعرض شريط حياة أنور السادات معه منذ بدأت الثورة .

. ووجد أن أنور السادات هو الوحيد الذي لم يطلب منه أي منصب ، ولم يتدخل في أي صراع ، ولم يسسترك في أي مناورات من وراء ظهر ، مع أي طرف من أطراف الصراع ، وطرح عن ذهبه نبوءة عرافي الأرواح الذين ابلغوه أن أنور السادات سيخلفه في رياسة مصر ، واكتشف في لحظة صفاء . . أن السادات ظل على وفائله وأخلاصة بلا اطماع ثمانية عشر عاما كامنيلة . . وفي اليوم الشامن عشر من ديسمبر ١٩٦٩ قال الور السادات :

استعد . . ستتولى مسئولية نائب رئيس الجمهورية . . وقال السادات : أنى لا اربد أى منصب ، النى الولى المسئولية الآن. اذا كان لابد من منصب . . ظائا اقسترج عليسك تعيينى « مستشسار رئيس الجمهورية » . .

وفى صباح . ٢ ديسمبر ١٩٦٩ . . كان فى ردهة منزيل عبد النااصر فى الصباح المبكر ، رجلان . أنور السادات وحسين الشافعي ، لقسد ذهبا كالعادة لاصطحاب عبد الناصر الى المطار . كان مسافرا للاشتراك فى مؤتمر القمة العربي بالرباط .

ونزل عبد الناصر قبل موعده بدقيقتين !

واتجه ألى انور السنسادات وقال له : أدعسوك الى حلف اليمين ثائبا فرئينس الجمهورية .

وحلف أنور السادات اليمين ...

وكانت صلمة لحسين الشافعي ، لم يتمكن من الخفاءمظاهرها . احتقن وجهه . وارتمى على المقمد . ووضع راسه على كفيه في حيرة بالفة. كيف تم هذا . . وبهذه السرعة . . وبهذه الفاجاة ا

وسافر عبد النساصر ، وتولى السسادات مستوليسات نائب رليس

# الفصل الثامن عشى

# الطبیب الروسی شــازوت کان یعــــلم

عبد الناصر يعجز عن الحركة ... مرض السكر يصيب عبد الناصر بعد المجتماع مع خروشوف استمر ١٦ ساعة ... موسكو لا تؤيد ثورةالمراف دموع عبد الناصر ... صفرة الموت في لقاء تيتو ... حدثت المعجزة وذهبت الالام ... استدعاء الطبيب الروسي شازوف ... موسكو تبلغ على صبرى بحقيقة مرض عبد الناصر ... بعض افراد الجهاز السرى يفرشون الطريق لعلى صبرى ... ازمة خروشوفالسادات ... سيارة هدية الى عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كان متطرفا في الايمان بموسكو ... محاولات لتشويه سمعة السادات بالقصص الكاذبة ... سلطة كاملة لمسنة ٢ أشهر ... عبد الناصر يرقض ... دين في عنق الود السادات ... المسدول عن فكرة الاغتيال ... صوت السسادات في جيب السادات ... المسادات في جيب

ولكن كيف جرت الأمور بعد أن أصبح أتور السدادات نائبا لرئيس الجمهورية بصغة رسمية ؟ . . هل كان يتولى كل السلطات فعلا ؟ . . وماذا كان موقف عبد الناصر؟ . وماذا كان موقف عبد الناصر؟ . وماذا كان موقف الاتحاد السوفيتي مع السادات . . ومع مراكز القوى الاخدى ؟ . . وهدل كان شيء يدبر في الخفاء بين موسسكو ومراكز القوى القوي ؟ . .

ان الاجابة على هذه الاستئلة، مرتبطة أيضا بمرض جمال عبد الناصر. وتطور هذا المرض ، لأن عبد الناصر في بعض مراحل المرض ، كانعاجزا عن اللحركة تعاما ، وكان يعاني الاما عديدة . لدرجة أنه كان يصرخ من الألم ، وكان يطلب من اأنور السادات وهو في حجرة نومه ، أن يغلق الباب ، حتى لا تسمع أسرته صرخات الله .

وكان عبد الناصر لا يستطيع السير الا متكنا على الحد. واخفى هذا عن الجماهير في الاجتماعات العامة التي كان يخطب فيها عبد الناصر. كان يصل الى الاجتماع بمعجزة ، بعد أن يتدخسل الأطباء ، وكان يقف خطيبا والألم يقطع في جسده ، ولكنه كان يسمى نفسه أمام الجماهير، عندما يندمج في الخطاب ، و وعود اليه فتوة الشباب : وكانه لا يقاسى من أي مرض ، ، ثم تعاوده الآلام العنيفة ، بمجرد الانتهاء من خطابه .

كيف بدا الرض ؟ . .

لقد اصيب جمال عبد الناصر بمرض السكر ، بعد لقاء عاصف مع خروشوف استمرت مناقشاته ست عشرة ساعة كاملة . وكان ذلك في فيلا في ضواحي موسكو عام ١٩٥٨ ، بعد قيام ثورة العراق . عندما قامت هذه الثورة ، كان عبد الناصر مع اسرته في يوغوسلافيا . . فقطع طريق العودة ، وسافر سرا على طائرة خاصة للقاء خروشوف لكي يحصل من الاتحاد السوفيتي على تأييد لثورة العراق ، التي قامت لحظة سقوط حلف مفداد . . وهو حلف امبريالي في نظر الاتحاد السوفيتي . وكانت المفاجاة القاصمة لعبد الناصر ان خروشوف صارحه بأن الاتحاد السوفيتي لن يغمل شيئا . . اي شيء لتأييد ثورة العراق .

اليست هذه ثورة ضد الاستعمار الذي تحاربونه ؟ . .

اليسب هــذه ثورة ضــد الأحلاف الاستعمارية الامبرياليـة التي تحاربونها ٢٠٠٤



صلاح نصر على مائدة الماجئات مع جمال عبد الناصر في الاتحاد السوفيتي مايو ١٩٥٨ . وظهر في الصورة عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين والذكتور محمود فوذي . .

اليست هذه تورة من اجل الحرية ؟ .

الست هذه ثورة تقدمية ؟ .

كانت هذه اسئلة عبد الناصر ، بل صرحات عبد الناصر الى خروشوف الذي اصر على أن الأتحاد السوفيتي لن يتحرك لتأييدها!

وكل الوعد الذي حصل عليه عبد الناصر من خروشسوف ، هو ان الاتحاد السوقيتي يمكن أن يعلن عن تحرك بعض الحشود على حسدود تركيا ، وليس أكثر من هذا مهما كانت الظروف والأحوال !

وعاد عبد الناصر من موسكو الى دمشق مصدوما .

وأعلن عبد الناصر في دمشق أن الاتحاد السوفيتي يقف الى جوان ثورة العراق ضدأى عدوان عليها . . وكان هذا أعلانا ، لا يعبر عن حقيقة الموقف وكانت الحقيقة موجعة لنفسية عبد الناصر . . وبمجرد عودته الى القاهرة ، ظهرت عليه أعراض مرض السكر .

وكان من المكن السيطرة على السكر ، بالانسولين الذي يقوض عمل

البنكرياس في الجسم ، ويخفض نسبة السكر ، وبالتزام طعام معين . ولكن الأهم ، . كان لا بد أن يتوافر لعبد الناصر جو نفسى مريح ، بعيدا عن الهزات العصبية .

وكان الأطباء يجرون لعبد الناصر تحاليل يومية . . وبما ثلاث أو أدبع مرات في اليوم . . ألى أن ضاق ذرعا بهذه التحاليل وامتنع عنها .

حتى جاءت الهزيمة المرة في ٥ يونيو ١٩٦٧ .

انهار عبد الناصر . بكى بكاء مرا . كان يستمع من الإذاعات الشسامتة والمادية الى قصص الهزيمة . . وما تعرض له الجنود المصريون من امتهان . . وكان يبكى .

من هذا اليوم المشئوم . . بدأ السكر يعربد في جسده . . ويفتك بأجهزة هذا الجسد . . وبدأت صفرة الموت تظهر على وجه عبد الناصر وعلى بديه .

وكان ذلك وإضحا عند اجتماعه ببودجورنى بعد الهزيمة . . وعند الجتماعه بالرئيس تيتو في اغسطس ٦٧ . وكان زملاء عبد الناصر يخشون عليه من موت مفاجىء اثناء هذه الاجتماعات .

وفي أو فمبر ١٩٦٧ . . بدأ بعاني من الآلام القاسية المريرة . الآلام . . لماذا ؟ . .

ان شلل جهاز البنكرياس ، وعدم فعالية الانسولين الذى كان يأخذه بكميات كبيرة جدا ، ادى الى ترسيب املاح حول عصب رجله ، وحول الشريان اللاصق للعصب ، واى حركة فى جسده ، ، اذا جلس او وقف او قام أو أشار بيده ، ، أى حركة بسيطة ، كانت تدعو الى احتكاك الشريان بالعصب ، وكان ذلك يسبب الاما قاصمة ، وكان هو يشبه هذه الآلام ، كانها سكاكين تقطع فى جسده .

ومن أجل هذا سافر ألى « سخالطوبو » فى الاتحاد السوفيتى . . وألمياه هناك فيها أشعاع معين ، يدب هذا الملح . وأخطره الأطباء ، بأن الألم- سيزول تماما بعد عودته بأربعة أسابيع . .

وحدث هذا فعلا بما يشبه المعجزة . . وبدأ يسير سيرا طبيعيا . . بل انه صاح فرحا عندما اكتشف انه قادر على السير : اننى استطيع السير بخطوة الأوزة . . ( وهي خطوة المشي في الجيش الألماني ) .

وغوفي تماما . .

وبدا يمارس رياضة التنس . . ومن شدة فرحته ، اسرف ق العبه التنس ، كان يمضى في هوايته حوالي ٥٥ دقيقة كل يوم ، بكل نشاطه . .

واستمر فى ذلك حوالى ٦ اشهر .. ولكن الاسراف فى الحركة مع آثار الاسماف فى الحركة مع آثار الشهد فى جسده ، أدت الى اصابته فى قلبه ، رغم أن نفسيته بدأت تستريح .. بعد بناء خط الدفاع الأول فى نوفمبر ١٩٦٧ ، . وبعد ضرب اللات .

وعندما اصيب في قلبه ، استدعى انور السادات ، الطبيب السوفيتى العالى شازون ، فقد كان الحرص الا يتسرب نبأ مرض قلبه الى اطباء الغرب ، وجاء « شازون » ، وكشف عليه كشفا دقيقا ، وقال انه من الممكن ان ينجو من هذه الاصابة بعد ه اسابيع ، ولكنه حدره حتى من ان يجلس في غرفة فيها من يدخن سيجارة ، وقال انها اصابة من النسوع الخطير الذي يفاجىء المريض بلا آلام ظاهرة ، واعتدر عبد الناصر عن عدم السفر الى المؤتمر الاسلامي الذي عقد في الرباط بعد حرق المسجد الأقصى ، وكلف أنور السادات برياسة وفد مصر في هذا المؤتمر ، وكانت اصابة القلب ، قبل موعد المؤتمر بالملاثة أيام فقط .

وأمضى عبد الناصر ستة أسابيع في سريره لا يتحرك . . وكان ذلك في سيتمبر ١٩٦١ .

وتؤكد كل الدلائل ، ان الطبيب الروسى « شازوف » أبلغ على صبرى وسامى شرف وشعراوى جمعة . . بخطورة اصابة القلب على مرض السكر ، وبأن جمال عبد الناصر مهدد بالوت ، ولذلك بدأت تظهر فى اجتماعات التنظيم السرى الخاضع لمراكز القوى . ، حركات تمرد ضد حكم عبد الناصر ، ظهر ذلك فى الجيزة عندما وقف واحد ليقول . . البلد ليست عزبة لمن يرضى ومن لا يرضى .

وظهر ذلك › في الاجتماعات العامة التي كان يخطب فيها أنور السادات . . ويقاطعه فجأة أحد أفراد هذا التنظيم السرى التابعين لعلى صبرى 4 لافشال الاجتماع . . وبالتالى يظهر فشيل أنور السادات في القدرة على السيطرة على الاجتماع . .

وكل هذا كان تمهيدا لعلى صبرى ان يمسك بكل السلطات .. وكان الروس يعلمون من جمال عبد الناصر ، ان الشخص الثانى بعده هو. انور السادات . كما كانوا يعلمون من جمال عبد الناصر .. ان الثالث هو على صبرى . ولست في حل من أن أذكر كيف علمسوا .. ولكن هناك واقعة تاريخيه ، لجلسة حضرها الزعماء السوفيت الثلاثة ، وعبد الناصر وشخصية مصرية . . وفي هذه الجلسة تأكد الزعماء السوفيت أن على صبرى له مكانة بعد انور السادات في حساب عبد الناصر .

ولذلك . . فان التخطيط السوفيتى ، كان متجها الى على صبرى ، وهم الذين يعلمون حقيقة مرض عبد الناصر . . وقد قدروا لحياته عاما واحدا فقط .

ولذلك وضعت مراكز القوى ، العراقيل ، امام السادات بعد أن تولى منصب نائب رئيس الجمهورية . . وعندما مات عبد الناصر ، كان من المستحيل أن يقدموا على صبرى للجماهير . . فهم يعلمون أنه مكروه . . وأن الشعب كله يعرف أنه رجل الاتحاد السوفيتى . . فأيدوا ترششيح أنور السادات ، وأبدى على صبرى أنه لا يريد أى منصب حتى لا يتشكك السادات . . وكانوا يضمرون تخطيط الصراع للتخلص من أنور السادات . . كما جرى بعد ذلك في مايو ١٩٧١ . كانوا يرون أن السادات ، هو المقدمة ، لمجيء على صبرى .

وليس سرا أن السوفيت لم يطمئنوا إلى أنور السادات يوما ، وهم يعلمون أنه ليس ممن يمكن ترويضهم اللتبعية . ، وأنه مصرى من قمة راسه الى اخمص قدميه . . وأنه أن يغرط في مصر ابدا . وكانت هذه هي نفس نظرتهم إلى جمال عبد الناصر الذي قاسي منهم الأمرين . . وكانت مراكز القوى ، تريد أن تستمد نفوذها وقيادتها من الاتحاد السوفيتي ،

وقد بدات ازمات عبد الناصر مع السونيت في عام ١٩٥٩ ، عندما هاجم خروشوف الوحدة بين مصر وسوريا ، فتصدى له جمال عبد الناصر من انور \_ وكان في دمشق \_ وايدته الأمة العربية ، وطلب عبد الناصر من انور السادات في القاهرة بوصفه أمينا للاتحاد القومي ، أن يعبىء الجماهير ضد الشيوعية ، وضد الاتحاد السونيتي ، وقام السادات بجولة اجتهاعات شعبية في جميع المحافظات ، ويومها قال عبد الناصر كلمته المشهورة شعبية أن اكون شيوعيا ، لانئي أرفض الالحاد ومذابح الدم » ، ،

وفى عام ١٩٦٠ ، كان انور السادات على رأس وفد برلمانى لزيارة الاتحاد السوفيتى .. واستقبل خروشوف الوفيد ، وقال كلاما بديسا عن عبد الناصر وعن الاشتراكية فى مصر .. متل « الشيوعية هى الشيش كباب .. أما اشتراكية عبد الناصر فهن عيش حاف .. وكلام فارغ » .. ورد عليه أنور السادات بعبارات مهذبة . ولما عاد الى مصر ، اتفق معه عبد الناصر على اصدار بيان مضاد للاتحاد السوفيتى .. ونشر البيان وأذاعه راديو أوربا الموجه الى الدول الشيوعية .. وفقد خروشوف صوابه .. وانقطعت العلاقات تقريبا بين مصر والاتحاد السوفيتى .. حتى تجددت بزيارة خروشوف لمصر .. وفي هذه الزيارة أراد الاتحاد

السوفيتي أن يظهر عداءه لانور السادات . لقد قدم خروشوف هدية سيارة الى كل من : عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعلى صبرى . أما هدية السادات فقد كانت بندقية ! . . كما قلد خروشوف وسام لينبن الى عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . وعندما توجه خروشوف الى مجلس الأمة لالقاء بيانه ) تممد الا بتحدث الى انور السادات . .

وهنا يجب ان اسجل ان السوفيت كانوا يضعون اعتمادهم أيضا على عبد الحكيم عامر . . الذي كان يؤيد الارتباط الوثيق بالاتحاد السوفيتي والذي كان يظهر اقتناعا كاملا بالاشتراكية . . واراد ان يبدو يسلويا متطرفا . . وهو مسئول عن المذابح التي اجرتها لجنسة تصفية الاقطاع برياسته .

وبعد هزيمة ٢٧ . . اراد عبد الحكيم عامر أن يتنصبل من كل التبعات ، ويلقيها على اكتاف السوفيت ، وروى أنه جرى وراء السفير السوفيتى في مكتبه وقد خلع حذاءه ليضربه به . . وهذه واقعة يرددها اصدقاء عبد الحكيم عامر ، على أنهم سمعوها منه . . ولم أجد لها أى تأييد من مصادر يعتمد عليها .

#### \*\*\*

خلاصة القول . . ان السوفيت علموا تماما بحقيقة مرض عبدالناصر . وقدروا احتمالات حياته للدة عام . . وكانت مراكز القوى تعلم ذلك منهم . ولذلك كان الهدف هو ابعاد السادات عن طريق المسئولية والحكم في حياة عبد الناص . . .

وبداوا يطلقون الاشاعات الكاذبة التي لا اساس لها من الصحة على الاطلاق . . ومنها أن السادات أصدر قرارا بفرض الحراسة على رجل أعمال (ضابط سابق) اسمه السحراوي لانه أراد أن يستولى على فيلته . . ورفض . والواقعة كاذبة تماما ، لأن قرار فرض الحراسة أصلوه عبد الناصر قبل سفره الى الاتحاد السوفيتي . وليس السادات . ولان هده الفيللا لم يرها السادات مطلقا ، ولم يفكر في ترك منزله بشارع الهرم لانه يحب أن يكون قريبا من فضاء زراعي أقرب الى الريف . ولكنهم أرادوا أن يتبوهوا سمعة السادات .

ومن ذلك ايضا . . متابعة كل من له صلة بأنور السادات ، والتنكيل به . . وقد حدث ذلك من شعراوى جمعة . . فاتصل به السادات ، كما ذكرت من قبل ، وعنفه بكلمات قاسية . . وقال له أنت شمس بدران رقم ٢ . وعاد شعراوى يعتذر الى السادات .

ومن ذلك وقائع كثيرة . . أهمها أن أى وزير كان يقابل السادات نائب رئيس الجمهورية ، كان مطلوبا أن يتوجه الى سامى شرف بعد المقابلة . ليتلقى التعليمات منه ! . .

لقد بدأ أنور السسادات يمسارس سلطاته كنائب لرئيس الجمهورية . واختار مكتبا له في مبنى الوزارة الاتحادية بمصر الجديدة . كان المبنى شاغرا الا من الدور الأول سالذى خصصه على صبرى للتنظيم السرى . ومكتب آخر لحسن صبرى الخولى ، ولم يشأ السادات أن يختار مكتب جمال عبد الناصر في مبنى مجلس الوزراء ، بعد أن ترك عبد الناصر هذا الكتب تماما ، . مراعاة لمساعر عبد الناصر الذى كان يضيق بأن يستخدم احد مكانا كان يستخدمه هو!

وبدا السادات يبحث في شئون الدولة .

انه يواجه العمل التنفيذي لأول مرة منذ سنوات طويلة . ابتعد فيها عن اي منصب تنفيذي .

واستقبل الوزراء فرادى ومجتمعين .

ولكن الوزراء ، كانوا يخرجون من مكتب انور السادات ، ويتوجهون الى مكتب سامى شرف لابلاغه بكل ما دار بينهم وبين السادات نائب رئيس الجمهورية!

بل ان أحدهم ، كان يبقى فى مكتب سامى شرف أكثر من ساعة ، فى انتظار التصريح له بمقابلة سامى شرف!

هذه واحدة!

كان اى تصرف لأنور السادات . . أو أى اجتماع خاضها لرقابة دقيقة . .

واكثر من هذا . . استقر رأى أنور السادات ، على اعلان اجراءات جدرية تريح الجماهير ، وتطمئنها إلى الخلاص مما تشكو منه . . ووضع برنامج عمل . وعرض الأمر من ناحية المبدأ على جمال عبد الناصر ، وطلب اليه أن بعطيه يدا مطلقة في التصرف لمدة ٦ أشهر فقط ، حتى يمكن اعادة البناء التنفيذي ، وارضاء الجماهير . ولكن عبد الناصر أمهل أنور السادات ، أن يتخد ما شاء من قرارات . . بعد ازالة آثار العدوان ! . . وكان السادات بريد اعلان الغاء الحراسات . .

كان عبد الناصر يعمل حسابا لمراكز القوى . ان اعطاء انور السادات اليد المطلقة في الحكم التنفيذي . . كان سيثير مراكز القوى المسيطرة على

كل شيء . وكان عبد الناصر يردد دائما لانور السادات : شمراوي وسامي . . دول اولاد كوسمين ومخلصين . . وينفعوك يا انور .

وكان المسادات يراقب كل ذلك . . ويعلم خباياه . . ولكنه كان يريد فقط أن يو فر لعبد الناصر كل الأجواء النفسية المريحة . . وأن يخفف عنه أي عبء . وفي العام الأخير . . حتى توفي . . كان عبد الناصر يصارح أنور السادات بكل خلجات نفسه . وكان يرى في هذه المصارحة الكاملة ، نوعا من الاعتذار لأنور السادات ، عن السنوات الطويلة التي مضت ، والتي لم يكتشف فيها أن السادات بهذا الوفاء والاخلاص المتجرد من أي مطلب شخصى . وكانت أيضا نوعا من الاعتذار عن تردد عبد الناصر عاما كاملا في تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية . .

ولم تغارق طبيعة الشك عبد الناصر . . حتى يومه الأخير . بل لعلها زادت بعد أن طعنه عبد الحكيم عامر . . صديق العمر . . والابن المفضل . ولكن عبد الناصر أعطى نفسه ، وأسراد نفسه ، لأنور السادات . . ولم يفارق هو هفادته السادات يوما . . في العام الأخير كما قلت . ولم يفارق هو السادات . وأكان يدعوه الى منشية البكرى ، اذا لم يدهب لزيارته في منزله بشارع الهرم ، وتأكد عبد الناصر ، أن السادات صادق كل الصدق، عندما كان يقول ، أنه يحمل في عنقه دين وفاء لجمال عبد الناصر ، لا يمكن أن ينساه أبدا .

ما هو هذا الدين ؟ ..

قد تولى جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار فى أواخر عام ١٩٤٢ بعد اعتقال أنور السادات ، وكانت ألمجموعة التى بدأت مع أنور السادات ، مكونة من عبد المنعم عبد الرؤوف وعبد اللطيف بغدادى وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين .

وعمل جمال عبد الناصر مع هذه المجموعة . . ولكنه انشأ الحركة الثورية في القوات المسلحة ، بمنطقه وتفكيره كاستاذ لعلم التحركات . واختار نظام الخلايا السرية ، التي لا تعرف بعضها . وكانت خليته مكونة من حسن ابراهيم ، كمال رفعت . ونجح تنظيم الخلايا ، حتى ان عبد الناصر استطاع أن يكون الهيئة التأسيسية القيادية لمنظمات الضباط الأحرار في عام ١٩٥١ .

لقد سار عبد الناصر بالتنظيم السرى باسلوب مختلف تهاما ، عن السلوب انور السادات اللى انتهى بمحاولة ثورة فاشلة في عام ١٩٤٠ عند عودته وزملائه من مرسى مطروح . كان أنور السادات ، يريد أن يجرى مع

الإحداث . في عام ١٩٣٩ بدات الحرب . ثم سقطت دول اوربا الواحدة مد الآخرى . . وكان السادات الشاب المتحمس يريد استغلال الإحداث ، قل حركات جماعية للثورة . . ولكن جاء عبد الناصر بعد اخراج السادات من الجيش في عام ١٩٤٢ بأسلوب جديد ، وهو الخلايا كما قلت . وكانت نديه هذه الفرصة ، كأستاذ في مدرسة الشيئون الادارية ، وفي كلية اركان الحرب ، وفي الكلية الحربية . وكان ضابطا محترما ، مشهودا له بالكفاءة ، العرب ، وفي الكلية الحربية . وكان ضابطا محترما ، مشهودا له بالكفاءة ، له شخصية وله كلمة ، وليس له أصدقاء ، لأنه كان دائما يضع فاصلا بنه وبين الناس ، ولكنه كان موضع التقدير رغم أن البعض يكرهون بنه وبين الناس ، ولكنه كان موضع التقدير رغم أن البعض يكرهون شخصيته . واختار من تلاميذه من يثق به . . واكتملت كل الحلقات في عام ١٩٥١ ، عندما الفت الهيئة التأسيسية .

طوال هذا الوقت .. وانور السادات بعيد تماما عن الجيش . ثمانى دفعات تلاحقت على الجيش بعد خروجه .. وكل دفعة من الف ضابط . وكلهم لا يعرفونه ، لأن الفسابط الذى يخرج من الجيش ، تنقطع صلته تماما بالجيش .. كما ينساه زملاؤه في غمرة الدماجهم في العمل العسكرى .

ولم يعد انور السادات الى الجيش الا فى عام . ١٩٥٠ ، بعد سبع سنوات من الاعتقال والسجن والهرب والاختفاء . . ولكنه كان على صلة بجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . . وعبد الناصر يشكل الخلايا السرية . وكان عبد الناصر يستطلع رايه ، عندما تثور خلافات مع قيادات التنظيم ، وكان النقاش يجرى بينهما فى الخطوط العامة .

وكان اهم قرار ، اتخذه تنظيم الضباط الأحرار ، بعد ان استمع عبد الناصر لنصيحة السادات من واقع خبرته السياسية ، . هو انه لا داعى على الاطلاق ، للقيام بعمليات « التسخين » قبل اندلاع الثورة . وكان المقصود بعمليات « التسخين » القيام بسلسلة من الاغتيالات .

وكان رأى السادات الله الجهد الذي ببذل في عملية اغتيال يجب ان يذل في الثورة .

وكان رأى السادات ، أن اكتشاف عملية اغتيال واحدة ، سيقضى تماما على قيام الثورة ، ويشتت اعضاءها . . ويعرضهم للتشريد . . ومن الصعب أن يتجمعوا مرة لأنية .

وكان زأى السادات ، انه حتى اذا نجلحت اى عملية اغتيال .. مما جدواها .. المهم هو قيام الثورة .

وأخطر عبد النياصر صديقه أنور السيادات بقيام الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار برياسته وعضوية عبد الحكيم عامر ، وصلاح سالم ،

ركمال الدين حسين . . وعبد اللطيف بغدادى وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين .

وقال له: لقد اقترحت على الهيئة التأسيسية ، ضمك اليها ، مع عبد المنعم عبد الزؤوف ، وقد اعترض عبد المنعم عبد الرؤوف .

واصبحت الهيئة التاسيسية مكونة من عشرة ، بعد ان انضم اليها السادات وعبد المنعم عبد الرؤوف . ثم فصلت الهيئة عبد المنعم عبد الرؤوف الأنه طلب ان ينضم تنظيم الضباط الاحرار الى الاخوان المسلمين . وكانت حجته فى ذلك من واقع تجربته المريرة ما انه لا بد من هيئة تضمن الحياة لعائلات الضباط الاحرار فى حالة الفسل . وراى انور السادات ان تنظيم الجيش يجب ان يكون من اجل مصر فقط بعيدا عن اى احزاب او تنظيمات اخرى .

وكان هذا ايضا راى جمال عبد الناصر ، من غير نقاش مسبق مع السادات ، وابلغ حسن البنا مرشد الاخوان بذلك .

ان الدين الذي في عنق أنور السادات لعبد الناصر .. هو قراره بأن نضم الساداث الى عضوية الهيئة التأسيسية .

وهو قرار اخلاقى فى الدرجة الأولى ، انه لا يريد ان يشطب كعاح انور السادات ونضاله من اجل مصر ، وهو يضع انور السادات ، فى وضعه الوطنى الصنحيح ، بعد تشكيل تنظيم سرى جديد له نفس الإهداف التي ضحى من اجلها أنور السادات بحريته وشبابه .

وهو قرار اخلاقی فی الدرجة الاولی ، ایضا ، لان عبد الناصر کرئیس لتنظیم سری جدید ، من حقه ان یتشکك فی ان یضم الی تنظیمه ، رجلا آخر کان علی راس تنظیم مماثل ، فمن یدری ، . فریما ادی الامر الی صراعات . . وریما انقلب علیه ، وهو صاحب الخبرة فی التنظیمات السریة ، . وصاحب الرای فی العمل الوطئی .

وشكر أنور السادات لصديقه عبد الناصر هذا القرار . وأكد له أن الأمر بالنسبة له ، لا يقدم ولا يؤخر ، وأن كل ما يهمه هو أن تقوم الثورة . . ولن يهمه أى شيء آخر ، ورجح السادات فكرة أن تقوم الثورة بعملية واحدة شاملة ، . « واللي يعيش يعيش ، واللي يموت يموت » على حد تعبيره ، أما القيام بأى عملية جزئية ، فيمكن أن تتعرض للفشل، وعندئل تعبيض المهانة « وبهدلة » المشتركين وعائلاتهم .

حفظ أنور السادات هذا الجميل لعبد الناصر الى أن مات . وكان أنور السادات يتصور دائما أنه سيموت قبل عبد الناصر . ولذلك أوصاه

بأولاده . وكان يردد دائما لعبد الناصر .. أن هذا الدين .. في رقبتي لك حتى الوت .

بهذه الثقة المتبادلة عمل الرجلان معا ...

وتامت الثورة .

وتطورت الصراعات بين عبد الناصر وقادتها .. ثم بينه وبين صديق عمره عبد الحكيم عامر .. وكل ذلك كان له اثره ، في انمساء شكوك عبد الناصر في كل من خوله . وساعد على هذا تحول الثوار الى حكام . ان المشاركة في العمل السرى ، تضبحية ، توجد الترابط بين الثائرين ، وتوثق بينهم ، وتدفع شكوك المطامح .. لائهم جميعا يضعون رقابهم على اكفهم .. أما عندما تنجح الثورة ، وتصل الى السلطة . . فان التنازع على السلطة يثير الصراع . . ومن ثم يثير الشكوك .

واختار أنور السادات أن يقف موقف المتفرج ، بعد أن لمس كل هذه الصراعات . وبعد نقاش في مجلس الثورة الذي قال فيه السادات أنه رجل سياسي . . فهاجمه صلاح سالم ، وأقر جمال عبد الناصر هذا اللهجوم . وبعد تأليف الاتحاد الاشتراكي العربي . . وعدم اختيار السادات لرياسة هذا الاتحاد ، راي انور السادات أن يبتعد تماما عن السادات لرياسة هذا الاتحاد ، راي انور السادات أن يبتعد تماما عن الى عمل النفيذي فيه سلطة . ووقف متعرجا .

والطريف أنه في هذه الفترة عدرقرار جمهورى بتعيين أنورالسادات نائباً لرئيس الجمهورية لمدة ٢٤ ساعة فقط! . . أصدر عبد الناصرهذا القرار في اليوم السابق لاختيار أنور السادات رئيسا لمجلس الانه وكان هدف عبد الناصر أن يحتفظ للسادات بوضعه الدستورى بين زملاء كلهم عينوا نوابا لرئيس الجمهورية .

واعطى انور السائدات صوته في مجلس الثورة ، مع عبد الناصردائما . واعلى انه يؤيد كل قرار يصدره عبد الناصر ، حتى لو كان غائبا . وضع السادات صوته في مجلس الثورة ، في جيب عبد الناصر . تعييرا عن الثقة المطلقة ، واقتناعا كاملا ، بان عبد الناصر رجل عميق التحليل للأمور ، صالب الراى في الوصول الى القرار ، لا يتعجل ، ولا يصدر القرار الابعد دراسة كاملة لكل جوائبه . وثبت هذا في كل اجتماعات مجلس الثورة ، وعندما صدر قوار مجلس الثورة بعودة محمد نجيب ، كان أنور السادات يستمع الى القرار من الرادبو ولم يكن حاضرا للاجتماع . واستمع الى اسمه ، وفي ترتيب اقدميته ، من مصدرى القسرار . وكان أنور السادات حاضرا لاجتماع مجلس الثورة الذي قرر من قبل اخراج محمد نجيب .

فضل انور السالات أن يقف بعيدا ، ومتفرجا ، ومحتفظا بصداقة عبد الناصر ، ومخلصا لقيادته الى آخر المدى ، وكان راضى النفس تماما، بهذا الموقع البعيد الذى آختاره لنفسه . . لانه كان وصل الى قمة القناعة النفسية ، بعد خياة الزنزانه . . لقد التقى بداته في هداه الزنزانة . وعرف ما يريد . وحدد مسار حيساته ، فاستوى امامه كل شيء . . وتبدد أي طموح زائل من نفسه . الثورة لا المنصب ، البناء لا الصراع . النصيحة الصادقة المخلصة . لا المناورة من أجل السلطة . .

وليس سرا أن أشهى طعام أكله أنور السادات في حيساته ، هو طبق العدس الذي كان يأكله مع العمال ، عندما كان يعمل مقاولا للانفار . . من الفجر حتى الغروب . . وعند العودة كان الجميع يتوقفون عند مطعم قروى متواضع في قرية مزغونة . وكانوا يطلبون طبق العدس . هذا الطبق لايزال أشهى طعام تذوقه أنور السادات .

كل مظاهر الحياة .. تساوت آمامه .. ووصل مع ذاته الى مرحلة التصوف الروحى . . المؤامن بابن كل شيء الى زوال . . وان الرضاء عن النفس ، هو جوهر الحياة .

وقف أنور السادات بميدا متغرجًا . ولكنه كان يرقب كل شيء .

وكان يتقدم بالنصيحة الى عبد الناصر في الوقت المناسب ، حتى ولو لم يتقبلها .

ولكن دوامة الصراعات التي عاشها عبد الناصر . . والخشية المستمرة من الخيانات والانقلابات . . عمقت طبيعة الشك في نفسه . . . في كل من حوله .

وتقبل أنور السادات ، بعمق فهمه ، وبذخيرة خبرته ، وبقناعته الروحية . . أن يكون بعيدا تماما عن أي سلطان تنفيذي .

حتى أدرك عبد الناصر .. وبعد سبعة عشر عاما من العمل مع انور السادات ؛ أن السادات لم يفرط يوما في الصداقة .. ولم يسبع الى مغنم .. وأنه الجدير بالثقة بلا شكوك ... فعينه نائبا لرئيس الجمهورية في ٢٠ ديسمبر ١٩٦٩ .. ولم يتغصل عنه يوما واحدا الى أن مات ، وقتح له قلبه .، وباح له بكل ما فيه من اسرار .

( وذات يوم طلب جمال عبد الناصر من السيدة تحية قرينته ، وكان يشاهد فيلما سينمائيًا مع انور السادات . . أن تجلس معهما ، الأنديريد أن يقول شيئًا هاما للسادات في حضور السيدة قرينته . وكان ذلك قبل وفاة عبد الناصر بأشهر قليلة .

# الفصل التاسع عشر

# 

حسن تهامى اشترى الخزانة ... مصارحة مغ السادات قبل موتعبد الناصر ... من سرق الخزانة ؟ السادات عرف الحقيقة ... لم تق خلبصمات سامى شرف ... حسن تهـامى « البعبع » المخيف ... تهريب الأموال الى الخارج ... شهادة من السادات للتاريخ .

فى هذه الجلسة العائلية ، فى بيت عبد الناصر ، التى ضمت معه السيدة الغاضلة قرينته وانور السادات ، كاشغه عبد الناصر بسر من اسرار الدولة .

السر عن خزانة الدولة في مكتب عبد الناصر . وهي خزانة ضخمة جدا اشتراها حسن تهامي . . وكان عبد الناصر في حاجة اليها ، يحتفظ فيها بما يرى وجوب استمراره سرا على الجميع .

قال عبد الناصر ان الخزانة بها مبلغ من أموال الدولة ، وحدد رقمه، كما ان في عهدة سامى شرف مبلغا آخر من أموال الدولة . والخزانة لها مفتاحان . مفتاح تحتفظ به السيدة قريئة عبد الناصر . ومغتاح ثان يحتفظ به محمد أحمد . ثم لها ارقام سرية لايعرفها الا جمال عبد الناصر وهي موضوعة في ظرف مغلق لدى محمد أحمد ، ولا يفتح هذا الظرف الا بأمر شخصي من جمال عبد الناصر .

وكان عبد الناصر حريصا تماما ، على السرية الكاملة لأرقام الخزانة، واذا فرض وفتحها في حضور أحد .. فانه كان يعطى ظهره له ، ويخفى الأرقام ، حتى يفتحها ويقفلها .

وبعد وفاة عبد الناصر ... زار السادات بيت عبد الناصر . وفتحت الخزانة بعضور جميع أفراد الأسرة .. وطلب السادات من هدى عبد الناصر ، أن تفحص الأوراق التى تركها والدها فى الخزانة . وتحتفظ بما تراه أنه شخصى أو عائلى . وتقدم باقى الأوراق اليه ، لأنها أوراق الدولة وقد ذهل الجميع عند فتح الخزانة ..

كانت منسقة ومرتبة بنظام هندسى دقيق . وهده طبيعة عبد الناصر . وكان كل جزء من الأوراق ، مصغفا ، ومكتوبا عليه عنوانه بخط عبد الناصر . .

#### \*\*\*

تم فوجىء انور السيادات ، باخطار من هدى عبد الناصر ، بأنهم عندما فتسوا الخزانة لجردها . . وجدوها مبعثرة . . وعلى غير ما فتحوها في حضور الرئيس السيادات . فانتقل السيادات على الفور الى منزل عبيد الناصر . . وقتحت الخزانة . . ووجدها مبعثرة تماما مما يدل على أن يدا فتحتها ، وفتشت في اوراقها ، واخذت منها ما تريد .

أما مبلغ للل ، فان يدا لم تمسه . وهذا يدل على أن الحادث ليس بقصد السرقة . ولكن بقصد الحصول على الوثائق التي تركها عبد . الناصر ، بخط بده .

وقام أنور السادات بوصفه رئيسا للجمهورية بابلاغ التائب العام ، اللي حضر للتحقيق ، وأخلت البصمات ، وضوهيت هذه البصمات، ببصمات عدد من العمال كانوا يشتفلون في مجديد حجرة المكتب ، وانتهى الأمر الى لا شيء .

وفى هذا اليوم ، قالت هدى عبد الناصر ، وبكل الاصرار ، لانور السادات انها تتهم سامى شرف وليس أحدا سواه .

#### \*\*\*

والسؤال الآن . . أذا كان النائب العام قد ضاهى البصمات . . وأذا كان هناك اتهام من هدى عبد الناصر لسمامي شرف . . ، فلماذا لم « تضاهي » بصمات سامي شرف ؟

وسؤال آخر . . كيف تمكن سامى شرف من فتح الخزانة ، ومفتاحها مع السيدة قرينة جمال عبد الناصر ، والمفتاح الثاني مع محمد أحمد ، والارقام السرية مقفل عليها في ظرف . . ، ولا يمكن أن تفتح الا بهسده العناصر الثلاثة ؟ . .

وسلؤال ثالث . . ماذا أخذ سامى شرف من هذه الخزانة ؟ . . ماهى الأوراق التى حرص على أن يحصل عليها ، لنفسه ، وكان عبد الناصر محتفظا بها لنفسه فقط ؟ . .

ان النائب المام ، لم يأخذ بصمات سامى شرف ، لأن أحداً لم يوجه الاتهام رسميا الى سامى شرف ، وقد نصح السأدات ، هدى الا تبوح بهذا الاتهام . لماذا ؟ . .

رأى أنور السادات ، ان هذا الاتهام ، سيحدث ازمة كبرى ، وفضيحة أكبر . ان سامى شرف هو وزير رياسة الجمهورية ... وهو اللى يعرف من أسرار الدولة . مايريد السسادات أن يصلل اليه كاملا . . وهذه الفضيحة ستقلب كل موازين وحسابات السادات .

كما أن السادات كان يتوقع صراع مراكز القوى معه ، وعلى واسها سامى شرف . وهو لايريد أن يكشفه من بادىء الأمر . . بل يريد أن يمد اليه حبل الاطمئنان الكامل ، حتى ينفذ السادات الى حقائق واسرار المتصارعين ضده .

ولكن السيادات كان يريد فقط أن يتأكد بنفسه ، من أن سيامي شرف هو الذي فتح الخزانة فعلا ، وتأكد السيادات من ذلك ، عندما جاءه سيامي شرف في اليوم التالي ، لتحقيق النيابة ، ليقول له :

ـ نسيت أقول لسيادتك يا أفندم أن الرئيس عبد الناصر ، كان قد كلفني قبل وفاته بفتح الخزانة ، وبها مبلغ « كذا » !

هذا تأكد السادات من كلب سسامي شرف . أولا . . لأن المبلغ الذي ذكره . . ليس هو المبلغ الذي وجد بالخزانة . وهذا يؤكد انه كان مهتما بالاستيلاء على الأوراق لا على المال . ومن ناحية آخرى . . يؤكد خوفه من احتمال أخذ بصمانه . . فقد أراد أن يسبق الى نفى الدليل عن نفسه فبادر بالقول أن عبد الناصر كلفه بفتحها قبل وفاته .

والكن كيف تمكن سبالمي شرف من فتح الخزانة .

اكدت كل الدلائل ، أن سامى شرف كان يملك مفتاحين آخرين ..مع المفتاح الثالث ، لسبب بسيط . . هو أن أى خزانة تباع ، لابد أن يكون بها بديل لمفاتيحها . وهذا أمر بديهى . . . ولكنه غاب عن فطئة وذكاء وحدر جمال عبد الناصر . وحسن تهامى هو الذي اشترى الخزانة . وقسد تسلمها سامى شرف ، واخفى المفاتيح الثانية .

بقى السؤال الثالث . .

مناذا اخل سيامي شرف من الخزالة ؟ . .

لقد استولى على كل الأوراق ، التي كان يحتفظ بها جمال عبد لناصر عن جميع زملائه من اعضاء مجلس النورة . . وعن كبار المسئولين . كانت هذه هي عادة عبد الناصر . كانت الرقابة مفروضة على كل اعضاء مجلس الثورة . وتطور الأمر الى أن أصبح كل شيء مسجلا .

وكانت اجهزة المخابرات التابعة لجمال عبد الناصر ، تجمع له دائما، ادلة وأخطاء . أن صدقا وأن كذبا . ضد أعضاء مجلس الثورة . . وضد أقرب الناس الميه منهم . . ومن المستفلين بالحياة العامة . وكان عبد الناصر يحب أن يحتفظ بهذه الأوراق والوثائق ، كسيف اتهام ، لأى مارق وأكاد أجزم أنه كان من بين هسده الأوراق ، ماهو مزور ، ضسد أنور السادات !

ولست في حل أيضا من ذكر التفصيلات .

لقد استولى سامى شرف على هذه الأوراق ، لكى يستخدمها ، الحسابه واذا كان أنور السادات ، قد أخفى عن سامى شرف ، الاتهام اللوجه له

من هدى عبد الناصر . . واذا كان السادات أيضا ، لم يظهر لسامى شرف أى شك فى سلوكه . . فانه أن د أيضا أن يجعل مراكز القوى تطمئن تماما لقد قرر السادات ، نقل حسن تهامى ، من منصبه كوزير فى رياسة الحمهورية .

كان حسن تهامي هو « البعبع » المخيف لسامي شرف ...

وهو رجل يمتاز بالنظافة الكاملة ، والخلق الرفيع ، والاستقامة القاسية . . ثم هو في الوتت نفسه عنيف . . ومطلق الشجاعة .

وكان كما تلت في خلية جمال عبد الناصر ، قبل قيام الثورة ، وهو الذي اوفذه جمال عبد الناصر ، لتسلم الإف الدولارات من رجسل المخابرات الامريكية في القاهرة ، التي بني بها برج القاهرة ، وهذا دليل على الثقة الكاملة به .

وهو صاحب تاريخ طويل مع عبد الناصر ، انه الرجل اللى قسرد الضباط الاحرار أن يوكلوا اليه مهنمة اغتيال حسين سرى عامر ، احسد رموز الفساد في عهد فاروق ، وضحبه عبد الناصر في سيارته ، ووقف امام المنزل ، وتركه حسن تهامى ، ليتسلق الى شقة حسين سرى عامر من المواسير ، . حتى دخل حجرة نومه . . واطلق الرصاص . . واخطاه . . وعاد مرة ثانية الى الطريق . . متسلقا المواسير . . حتى وصل الى سيارة عبد الناصر . . وفشلت العملية ، . ولكنها اظهرت شجاعة حسس تهامى الخارقة .

واختلف بعد ذلك مع عبد الناصر.

ثم استقر به المقام . بدرجة وزير في رياسة الجمهورية . . وكان سسامى شرف يمقته مقتاً شديدا . .

وتولى انور السادات . وقرر نقل حسن تهامى من رياسة الجمهورية . وقرح سامى شرف فرحا عظيما . ولم يكن يعرف أن السادات يفرش له طريق الاطمئنان . واستدعى السادات في الليل ، حسن تهامى لى لقائه . وقال سامى شرف للسادات : لا ياسيادة الرئيس . . أرجوك الا تستقبله في بيتك . . وفي الليل . هذا رجل مجنون ده « قتال قتله » . .

وضحك السادات وقال : يوم أن أخاف من لقاء أى شمخص . . فلن أكون جديرا بمقمدى . .

وجاء حسن تهامى وقال له السسسادات : لقد قررت نقلك . . عاى منصب تريد ؟ . .

تهامی: لا أرید ای منصب ..

السادات : هل تشترك في الوزارة ...

تهامى : لا أحب المناصب الوزارية .. ولكننى انصبحك بأن أبقى فى رياسة الجمهورية ، لحماية ظهرك .. أنا واثق . . أنهم سيطعنونك من الظهر . . أنهم أشرار . . وقدرون .

وقال له السادات . دع هذا لى ، واختار له منصب مستشاررئيس الجمهورية . . وقبل . واستمر على أطيب الصلات بانور السادات ، لأنه معدن نظيف شجاع . وكلفه الرئيس السادات باكثر من مهمة .

وكان يستجيب كالجندى في الميدان ، وعندما حوصرت السويس ، كلفه السادات بدخول معركة السويس واختراق المحصاد ، . وقد فعل، في شيجاعة نادرة ووطنية مثالية .

وقد اختاره الرئيس عضوا في المحكمة الخاصة ، التي حاكمت المتهمين في مؤامرة مايو .

#### \*\*\*

ويثور سؤال الآن . .

اذا كان سامى شرف ، الحتفظ بأمر من جمال عبد الناصر ، في مكتبه ، بأموال من أموال الدولة ، . فان الاتهام له بتهريب أموال الى الخسسارج لحساب جمال عبد الناصر ، يمكن أن يكون قائما .

وقد راجت اقاويل كثيرة ، عن أموال هربت الى الخارج باسم جمال عبد الناصر . . وقيل أن أنور السادات بعد أن تولى ، حاول استرجاع هذه الأموال للدولة ، ولكنه لم يتمكن ، لأنها كانت موضوعة باسم جمال عبد الناصر ، وتحت أرقام سرية لا يعرفها أحد .

وقد تحريت عن هذا الموضوع الهام، خاصة أنه اثير في بعض الاجتماعات السرية بالاتحاد الاشتراكى العربى ، وكان بعض من أفسسراد التنظيم الطليعي الماركسيين يبررون القول بأن هناك أموالا موضوعة في بنوك خارجية ، بأنه اجراء مشروع لحماية الثورة ، لاته يتيح لقادة الثورة أن يدافعوا عنها ، . لو اضطرتهم المائمارات أن يتركوا أرض الوطن .

ولكن الحقيقة تؤكد ، أن المبالغ التي قال عبد الناصر الآنور السادات قبل وفاته أنها موجودة لدى سامي شرف . . بقيت كما هي . . بدون نقص مليم واحد .

وهذا ينفى أن سامى شرف ، هربشينًا من وراء ظهر عبد الناصر ، لأن كل شيء كان مرصودا ، واطلع عليه أنور السادات .

وكآنت هذه ألمبالغ ، مخصصة ، بأمر من عبد الناصر ، في شمستة في خصصت لحماية مناخل القاهرة . . اذا وقع أي مكروه يهدد النظام .

وكان المفروض أن يصرف منها ؛ لاستمرار المقاومة الداخلية . وكان يعاون سامي شرف في هذه المهمة ؛ مجموعة من أعضاء التنظيم السرى على راسهم شهيب نائب مصر الجديدة حينتلا .

وقد وجهت سؤالا صريحاً مباشرا الى الرئيس أنور السادات ، عن الشاعات المبالغ المهربة الى الخارج باسم جمال عبد الناصر . . وعن حقيقة ما اشيع من أن الدولة فشلت في الحصول على هذه الأموال .

وأجاب أنور السادات:

« أنى الترم في كل ما اقوله للتاريخ ، امام ربى وضميرى ، قبسل ان التزم امام الناس . وقد كان جمال عبد الناصر يصارحنى في الفتسسة الاخيرة ، قبل وفانه ، بكل خلجات نفسه ، وكل اسرار ذاته ، ولم يذكر شيئا مطلقا ، عن وجود اموال في بنوك الخارج ، اقول هذا بكل الصدق ، لانني ساحاسب على شهادتي ، امام ربي » .

والوكد ، انه لو كان جمال عبد الناصر ، قد لجا الى هذا الاسلوب ، لحماية استمراد الثورة . . لكان قد صادحني به .

\*\*\*

وعلى كل فان هذه الواقعة . . تؤكد حدر جمال عبد الناصر ، تؤكد احتياطه لأى انقلاب مفاجىء . تؤكد شكوكه في امكان حدوث أى شىء . والواقع أن هذه الشكوك لم يكن لها موضع . لأن جماهير الشعب التى خرجت تلقائيا في الويويو ، هى الدليال الدامغ على مكانته في قلوب الجماهير . . حتى وهو يعترف بأنه مسئول عن الهزيمة . كما أن الملايين التى خرجت لتشبيع عبد الناصر الى مثواه الآخير . . دليل على رسوخ زعامة عبد الناصر .

ولكنه ـ رحمه الله ـ كان يعيش في شكوك مستمرة ، ، من أى شيء . . ومن أي شخص ، . وعمق هذه الأفكار في الفترة الأخيرة ، تآمر عبد اللحكيم عامر ضده ، . تآمر الصديق الابن .

ولكن الجهزة الأمن اللتي صنعها جمال عبد التناصر ، هي التي انقلبت ضده هي التي أرادت ان تسيطر عليه سيطرة كاملة ، لكي يكون لهـــال السلطات المطلق ، على حاكم مطلق . . فكانت توهمه إني جميع مراحـل حكمه ، بأن حياته مهددة دائما بالاغتيال ، في كل مرحلة ، كانوا يقدمون له مؤامرة مزيفة ، لكي يضمنوا اقناعه ، بأنهم الحامون لحياته . وهكذا وقع عبد الناصر اسير هذه الاجهزة . . حتى قال مرة الاتور السادات : للله تحكمها عصالة با أنور . . .

ولكن كيف تطور الأمر بهذه العصابة ، الى حد ارتكاب جرائم التعديب حتى الموت ؟ . .

وكيف رضى عبد الناصر عن هذه الجرائم ! . .

## و الفصل العشرون

# 

عبد الناصر يلجأ الى الباقورى ـ شكوى من زينب الغزالى يقدمها صلاح الشاهد ـ الصراع أظهر طبيعة عبد الناصر ـ التشكيلات البرية الكاملة للضباط الاحرار لم تعرف حتى الآن ـ العلاقة الخاصة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ـ كل واحد من الزبانية تحول الى دكتاتور ـ تأمين حياة عبد الناصر ـ النظام هو المسئول .

يوم تنفيذ حكم الاعدام على عدد من المتهمين فى قضية محاولة اغتيال جمال عبد الناصر اثناء القائه خطابه فى ميدان المنشية بالاسكندرية عام ١٩٥٥ . . كان عبد الناصر يعانى . . واستدعى الشسيخ الباقورى من منزله ودخل عليه حجرة نومه للمرة الاولى والاخيرة فى حياته . . وامضى معه وقتا طويلا ، يهدىء من نفسه . . كان عبد الناصر لا يتصور تنفيذ الاعدام حتى نيمن تآمروا لاغتياله . وكان يردد : حتى لو كانوا يريدون قتلى . . فانى غير مستريح لاعدام احد .

هذا هو جمال عبد الناصر عام ١٩٥٥ . ولم يكن يؤدى دورا تمثيليا المام الباقورى . . بل لجأ اليه حتى تهذا نفسه . لجأ اليه صادقا > لانه كان يعانى . . وهو الذى عارض فى مجلس الثورة اعدام اللك . وهو الذى حرص على أن تكون ثورة بيضاء . . وهو الذى رفض فكرة الاغتيال فى اجتماعات الضباط الاحرار > بعد أن جربها مرة واحدة فى محاولة اغتيال حسين سرى عامر . . واستراح نفسيا لنجاته من القتل .

كيف أذن تطور الأمر . . الى أقصى صور أمنهان كرامة الانسان . . بالتحكم في لقمة الرزق . . ثم أبسم صور أهدار الآدمية في تتنفيذ قرارات لجنة الاقطاع . . ثم في التعاليب في المعتقلات بكل صنوف البربرية والوحشية . . ثم التعايب حتى الموت .

ولا يمكن أن يقال أن عبد الناصر كان لا يعلم ...

عبد الناصر كان يعلم . . وربما كانوا يخطرونه في كثير من الحالات ، بعد وقوع التعديب . . أو بعد موت من عدبوه ولكنه في النهاية علم بكل شيء . . .

وأذكر على لسان صلاح الشاهد ، وأقعة ...

لقد جاءه من يشكو من التعليب الوحشى الذى تعرضت له السبيدة زينب الغزالى . حتى أن الوحش المكلف بتعليبها ، وتهديدها في عرضها ركع أمامها ، واستنكر فعله عندما قالت له : عيب يا أبنى . . ده أنا تى أمك . .

وتحمس صلاح الشاهد . . وعرض الشكوى على جمال عبد الناصر فنظر اليه بضيق شديد . . وقال له ته مالكش دعوة بالحاجات دى . . هوه حد من قرأيبك اتعذب . . الحاجات دى يبقى يشوفها سامى شرف

كان عبد الناصر يعلم ، ولكن لم يكن مما يتفق أبدا مع طبيعته كانسان أن يقر هذه الجرائم . . كيف تحول الى هذه النهاية . .

او في الصحيح . . كيف حواوه الى هذه النهاية . .

الصحيح أن عبد الحكيم عامر وزبانيته ، قد أرادوا أن يثبتوا لجمال عبد الناصر ، أنهم حماة حياته . . ووصلوا في اختلاق المؤامرات الى أن عاش الرجل في شك مستمر ، أن حياته مهددة بالاغتيال كل لحظة . . وعاش حبيس بيته . . وكان يعتبر ركوبه السيارة بجوار السسائق من منزله في منشية البكرى ، الى منزل السادات في شارع الهرم . . قاطعا القاهرة من اقصاها الى أقصاها ، نزهة العمسر ، التي يتنفس فيها حريته ! . . .

ولكن الامر لم يأت دفعة واحدة . . هناك تدرج . . وهنساك عوامل عديدة . المرحلة الاولى . . كانت مرحلة مجلس الثورة حتى ١٩٥٦ .

كان عبد الناصر يحافظ على الصورة المثالية لرياسة مصر .. كان يشرك زملاءه في كل قرار ، برغم الصراعات ، وبرغم نزعته الى التمسك برأيه .. ولكنه كان دائما دارسا متفحصا لكل قرار .. وكانت القوة المضادة له مكونة من بغدادى وجمال سالم .. وفي بعض الاحيان كان ينضم اليهما صلاح سالم .. ولكنه كان في النهاية يصارح عبد الناصر بكل ما جرى .. وكان لا يخفى سرا .

وكان حسن ابراهيم في احيان قليلة ، يقف مع الجانب المضاد لهبد الناصر . . ولكنه سرعان ما يتوقف . . اذا شعر ان الامر قد يخرج عن الحدود العادية . . وهو زجل جاد ، وطبيعته طيبة . وكانت مناقشات مجلس الثورة تستمر لاكثر من عشرين ساعة في بعض الموضوعات .

لا شك أن هذا الصراع . . ساعد على اظهار الطبيعة الاخرى لعبد الناصر وهى النزعة الى حكم الفرد . . لان الصراع كان عامل عرقلة امامه لتنفيذ ما كان يراه صحيحا بعد دراسة وافية . . ولان المعترضين ، لهم سوابق صراع معه منذ تأليف الجمعية التأسيسية للضباط الاحرار .

المرحلة الثانية . . هي مرحلة معركة ٥٦

فقد قادها عبد الناصر وحده تماما وكان من حفّ أن يمتلىء زهوا بعد أن اذهل الامة العربية من أقصاها إلى أقصاها . وبعدها عقدت الوحدة مع سوريا بالحاح من السوريين . . وكان الشعب السورى يستقبل عبد انناصر كما يستقبل الانبياء . . وبعد أنتصاره السياسي ونجاحه في

تحديه الاستعمار في عقر داره . . وسقوط ايدن في انجلترا ، وجي موليه في فرنسا . . ظهر عبد الناصر الزعيم العالمي ، الذي انتصر سياسيا على أوربا . . وليس على خصم صغير هو اسرائيل ، ونجحت الدعاية المسرية في تغطية الهزيمة العسكرية . . امام الانتصار السياسي الساحق .

واصبح عبد الناصر رئيسا للجمهورية ..

وكان من الخطأ ان يشترك معه اعضاء مجلس الثورة فى الحكم التنفيذى كوزراء .. لان هذا رفع الصراع الذى كان يجرى بين اربعة جدران فى مجلس الثورة .. الى صراع على السطح ..

وكان خط عبد الناصر هو أن يعترف الجميع برياسته ، بأنه صاحب القرار ، فهو صاحب الفضل الاول والاخير في انشاء ونجاح خلايا الضباط الاحرار . . وهو الذي انشأ الهيئة التأسيسية . . ولولا لمسادته للعمل السرى ، حوالي عشر سنوات ، لما قدر للثورة أن تنجع .

وهنا يجب أن نعرف ، أن أعضاء مجلس الثورة لا يعرفون اسسهاء التشكيل الكامل للضباط الاحراد ، كان أفراد كل خلية لا يعرفون أفراد الخلايا الاخرى . وعبد الناصر فقط هو اللى يعرف الجينع ، وهناك خلايا لم يعرفها أحد حتى الآن ، ومات عبد الناصر وسرها معه . . كان هناك ضباط اتفقوا مع عبد الناصر على الاشتراك في الثورة . . ثم خانوا المهد ، وتراجعوا خوفا . . كان هناك ضباطا استمروا مع عبد الناصر في العمل السرى حتى يوم الثورة ، . وفي ساعة الصغر خانتهم شجاعتهم في العمل السرى حتى يوم الثورة ، . وفي ساعة الصغر خانتهم شجاعتهم

ويجب أن يذكر التاريخ لمبد الناصر أنه تمسك بقيمه الاخلاقية ، في عدم أذاعة أي سر مهين لضابط من الضباط الاحرار هرب من الاشتراك في الثورة . . .

ولعل هذا أتاح الفرصة لعدد من الضباط، الله ينسبوا الى الفسهم اعمالا مجيدة لم تحدث ا

كان عبد الناصر وحده هو الذي يعلم . . واحتفظ بأسرار الجميع ، كل هذا . . جعله الطرف الذي يريد الاستقلال الكامل بالراي والقرار امام معارضيه . . وساعد على اظهار طبيعته الكامنة . .

ثم جاءت المرخلة الثالثة .. وهي اخطر المراحل .. مرحلة الصراع مع صديقه وابنه عبد الحكيم عامر ..

وقد قلت أن علاقة خاصة كانت تربط عبد الناصر بعبد الحكيم عامر . . وهي علاقة خاصة من حيث تعدد جوانبها وتناقضها . . كان عبد الناصر يصل الى القرار باخراج عبد الحكيم عامر ثم يعدل عنه . . لماذا كان أولا يرى فيه أوقى صديق . . بل هو الصديق الاوحد . . وكان يتصسسور أن عبد الحكيم عامر ، يمكن أن يخطىء ، ويمكن أن يسبب كوارث باخطائه . . ولكنه أن يتطور به الامر الى خيسانة عبد الناصر أو التآمر ضده .

وكان يرى فى الوقت نفسه ، أن عبد الحكيم عامر أصبح قوة يحسب حسابها فى القوات المسلحة . . كان محبوبا . . وكان كثير الاختلاط بالضباط من مختلف الرتب . وكان يؤدى خدمات شخصية للضباط ، وكان عبد الناصر منعزلا تماما .

ولذلك فان عبد الناصر ، رغم ثقته الكبرى في عبد الحكيم عامر ، نقد كان يحتاط دائما من خشية وقوع القلاب عسمكرى يقوم به ، بنفس المحيطين بعبد الحكيم عامر ا

ولذلك فقد كان عبد الناصر يتراجع عن قرار التخلص من عبدالحكيم علمر حتى يبعد كل شبهات الخيانة . . وفي الوقت نفسه فهو حدر من احتمال وقوع الخيانة !

وإداد عبد الحكيم عامر أن يحتفظ بكل السلطات . .

واراد في الوقت نفسه أن يؤكد لعبد الناصر الاخلاص والرفاء . . لكي يضمن استمرار السلطات .

واراد عبد الناصر أن يقى نفسه من سلطات عبد الحكيم عامر ، الذى قد يخون .

وآراد في الوقتُ نفسه أن يحتفظ بصداقة وحب الذي لن يخون .

علاقات معقدة مركبة ولكنها انتهت . . الى أن عبد الناصر بالغ فى اجراءات حماية نفسه . . لقد سمح بانشاء أجهزة الامن . . وبانشساء أجهزة خاصة تتبعه شخصيا . . كما أن عبد الحكيم عامر ، والمستغيدين المتغين حوله أرادوا أن يغرضوا حمايتهم على عبد الناصر . . باكتشاف مؤامرات وهمية . . والقضاء عليها بأبشيع الوسائل الاجرامية . . التى وصلت الى التعذيب حتى الموت . ويؤكد كل الثقات ، أن قضية الاخوان التي أعدم فيها سيد قطب ، كانت من اختراع شمس بدران ، وزبانبة البوليس الحربي . وكان التعذيب في هذه القضية هو قمة الماساة .

وكانت هى عربون الصلح والثقة الذى قدمه عبد الحكيم عامر الى جمال عبد الناصر . . في مرحلة الصراع العنيف بينهما الذى استمر حتى عام ١٩٦٤ ، وجاءوا بهذه المؤامرة المنتعلة ، لكى يصبح عبد الناصر في

قبضتهم تماما . . وتحول كل واحد من الزبانية الى دكتاتور صغير . . يستطيع أن يقتل وهو آمن من أى حساب .

وساعد على تقبل عبد الناصر ، لسسياسة تعذيب الخصوم . . أن المحيطين به ، كانوا يتحدثون اليه ، من قاعدة التقسديس . . وأنه لو خسرته مصر ، لانتهى العالم العربى الى الابد . وأن حياته تساوى حياة الملايين . . أذن . . فأن كل متهم بالتآمر ضد عبد الناصر ، أو بالتشهير بنظام حكمه أنما هو متآمر ضد مستقبل الامة العربية كلها وحياتها .

فاذا أنهوا حياة المتآمر بالتعديب حتى الموت . . فهو ليس الإصغرا ليس للاكيان أو حساب ، في سبيل الحفاظ على كيان الامة العربية كلها، التي لن تعيش بعده .

وتطور الأمر .. حتى اصبح موضوع تأمين حياة عبد الناصر من أهم الاعمال التى انشغل بها كرئيس للجمهورية .. وتكاثرت أجهزة الامن كما قلت ،. وسيطرت على عبد الناصر سيطرة كاملة . وضاعف ذلك من طبيعة سلوكه .. ومن طبيعة اعتداده برايه .. وبانه وحده صاحب القرار .

ولعل هذا يفسر وقوع التعديب على ضباط القوات المسلحة ،الذين اتهموا في مؤامرة عبد الحكيم عامر ... بقيادة شمس بدران ، على الرغم من أن صلاح نصر كان يحاكم في نفس الوقت ، بتهمة التعديب في قضية الدكتور عبد المنعم الشرقاوي .

كل هذه العوامل التي تدرجت من طبيعة الشك في نفس عبد الناصر . . الى الامتلاء بالذات بعد حرب ٥٦ . . الى اقناع من حوله له ، بأنه هو وحده الحاضر والمستقبل للملايين ومن سدواه لا شيء . . ثم تطور الصراع . . الى صراع مع عبد الحكيم عامر الصديق الابن و ثم استغلال أجهزة الامن لكل هذه العوامل وخضوع عبد الناصر لسيطرتها الكاملة ، وغم انه صاحب الامر وصاحب القدرار . . كل ذلك انتهى الى جرائم التعديب حتى الموت .

والرئيس انور السادات له راى فى كل هذا، اعلنه امام مجلس الشعب . . حينما فهمت الجماهير خطأ كلمة عابرة خلال خطابه الذى أعلن فيه تغيير مجالس ادارات الصحف . . بعد الاتهام الذى وجهه جلال الدين الحمامتي الى ذمة عبد الناصر ، وثبت أنه غير صحيح .

وبهذه المناسبة اقول: ان المدعى الاشتراكى استجاب الى كل ما طلبه جلال الحمامصى ، لاثبات واقعة حصول جمال عبد الناصر على عشرة ملايين من الجنيهات من أموال الدولة لجيبه الخاص ، وكانت قرضا من اللك سفود . واختار جلال الحمامصى بنفسه اعضاء اللجنة الاقتصادية التى طلبها لتحقيق الاتهام واختسار رئيس اللجنة وجاء تحقيق اللجنة مؤكدا حدوث اخطاء في الاجراءات المصرفية . ولكن المبلغ تم وضعه في حساب الحكومة . وليس في جيب عبد الناصر .

اعود الى راى انور السادات الذي اعلنه فى وقائع التغذيب أمام مجلس الشعب من اذ قال أنه لو قدر له ان يشهد امام القضاء فى قضيلاً التعذيب . . لطلب من المحكمة ان يتركوا هؤلاء المتهمين . ان نظام الحسكم بوضعه ، وبالظروف التى آل اليها . كان لا يمكن ان يفرز غير هذا . وفى النهاية لا يصح الا الصحيح مهما طال الزمن . وقد فهم الناس خطأ من كلمة عابرة وهو يشرح هذا الرأى : أن السادات يستهين بجرائم التعذيب . . عندما تساعل وايه حكايات التعذيب ؟

كان السادات يقصد أن يمهد بهذا السؤال لاجابته عنه . . ولم يكن يقصد على الاطلاق التهوين أو الاستهانة بجرائم التعذيب .

هذا هو راى السادات . . ان صلاح نصر . . وشسسمس بدران . . وغيرهما . . ليسوا الا هوامش على السطور . اما السطور نفسها فهى النظام نفسه . . وما آل اليه نتيجة صراع مراكز القوى وتحسول كل مسئول الي وكتاتور صغير . . والناس على دين ملوكهم .

ويؤكد أتور السادات ، أن جمال عبد الناصر لم يأمر بقتل أحد . . وهذه شهادته أمام ألله وأمام ضميره .

وعندمة أسأل مسئولا كبيرا : كيف يعيش شمس بدران الآن في لندن ... وكل مظاهر حياته .. من السيارة المرسيدس الضخمة .. الى سكنه .. الى مصروفاته .. تؤاكدا أنه كانت لديه أموال طائلة مهربة في الخارج . ويجيء جواب الكبير : شمس بدران لم يهرب .. عبدا الحكيم عامر هو الدى سمح بالتهريب . الراس هو المسئول .. وليس الذنب .

### \* \* \*

بقى السؤال .. كيف تحول انور السادات الى حكم الديمقراطيسة عندما تولى مسئولية رئاسة الجمهورية ... وهو الذى كان متحسسا لحكم الدكتاتورية في أول اجتماع لمجلس الثورة . بعسم دحيل الملك السابق فاروق ؟..

ان قراءة الغصول السابقة . . فيها الجواب الكامل على هذا السؤال . . الن كل ما جرى . . وكان يراقبه السادات ، ويرصده ، وهو مبتمد عن لعبة الصراع وما ادت اليه من كوارث . . ان كل ما جرى ، اقنع انور السمادات ، بأن طريق الديمقراطية ، ليس غيره من طريق .

## و القصل الحادي والعشرون

# تقرير النائب العام ع حادث وفاة الشسير

شهادات الفريق اول محمد فوزى والفريق عبد المنعم رياض م الشير يهدد عبد المنعم رياض بالعصا م أبن الشير يعتدى على السيارة التى نقلت والده م ماذا جرى في مستشفى القوات السلحة ؟ م الشير يرفض غسيل المعدة م هل اكل قطعة من الافيون ؟ م الفريق فوزى يقول : (هذه مسرحية )) م بنت المشير تنهم م الساعات الاخيرة للمشير عامر م السادات كان يستعد لزيارة المشير في معتقله م طبيب ينصح بعدم نقل المشير من المستشفى ووضعه تحت الرعاية الطبية م الفقرات التى حدفها فائق وزير الاعلام من تقرير النائب العام م حديث بين عبد الناصر وكريمة المشير م حسين عبد الناصر اخو جمال عبد الناصر كان يعسرف كل وقائع المؤامرة م

دار لفط كثير عن انتحار المشير عبد الحكيم عامر ، كما اعان رسميا في بيان من النائب العام حينشد حمد عبد السلام . . وتقدمت اسرة المشير أخيرا الى النيابة العامة تطلب اعسادة التحقيق ، بادعاء انه مات مقتولا ولم يمت منتحرا .

وأذكر اننى قصدت الى عصام حسونة وزير العدل حينئذ ، وسيالته هن الاشاعات التى راجت فى ذلك الوقت عن مقتل المشير . وقال لى عصام حسونة اته كلف رجال النيابة العامة بكل الوضوح والصراحة ، ان يحققوا كل صغيرة وكبيرة فى هذا الحادث ، وأن يراعوا وجه الحق والعدل مهما كانت النتائج ، وأنه لا رقيب عليهم إلى عملهم الا ضمير القاضى

وأكد لى عصام حسونة ايضا ، إنه لن يسمح ، ولا يمكن ان يسمح ، بتزييف حقائق التاريخ .

وقد أصدر النائب العام محمد عبد السلام في ١٠ اكتوبر سنة ١٩٦٧ قرار في والتحقيق ، في مذكرة من ١١ صفحة كبيرة تحت عنوان « قرار في حادث وفاة السميد المسمير عبد الحكيم عامر » . . وانتهى هذا القرار بالفقرة التالية :

(( . . وبما انه مما تقدم يكون الثابت ان المشير عبد الحكيم عامر قد تناول بنفسه عن بينة وارادة ، مادة سامة بقصد الانتحار ، وهو تي منزله وبين أهله في يوم ١٣ من سبتمبر ١٩٦٧ ، قضي سببها نحبه في اليسوم التالي وهو ما لا جريمة فيه قانونا ، ولذلك . . نامر بقيد الاوراق بدفتر الشكاوي وحفظها أداريا )) .

وبيان النائب العام يسرد تطور التحقيق منذ اخطار النيابة المسامة قبيل منتصف ليلة الجمعة ١٥ سبتعبر ١٩٦٧ بوفاة المسير حتى النهى التحقيق .

وخلاصة البيان ما يلى :

ا منه الفريق أول محمد فوزى القائد المام للقوات المسلحة انه بناء على أمر صادر من رئيس الجمهورية نقله اليه وزير الحربية وصل الى منزل المشير بالجيزة في الساعة ، ٣٠٦ من مساء يوم الاربعاء ١٣ من سبتمبر ١٩٦٧ ومعه قوة عسكرية لنقل المشير من السام اللي يقيم فيه

مع افراد اسرته الى استراحة في المربوطيسبة ليقيم فيها منفردا تجهيدا التحقيق معه في شأن المحاولة التي استهدفت أجيار القيادة السياسية على أجابة مطالب معينة وانتزاع السلطة الشرعيــة في الدولة . ورفض المشير التنفيذ . قبل بعد تدخل الفريق عبد المنعم رياض . طلب فنجاناً من القهوة . وضبع شيئًا في فمه . اعلن الفريق رياض إن المشير تناول مادة سامة ، وأنه بجب الإسراع به الى المستشفى . توجهــــوا إلى مستشفى المعادي . رفض عمل غسيل لمعدته . تقيأ ، تمكن الفسريق رياض من اخذ المادة التي كانت في فهم المشير . وفي الساعة ٥٥٠، مساء انتهت احراءات الاسعاف بالستشفى . غادره الى استراحة المربوطية . جلس من الفريق فوزى والفريق رياض وتحدث إنى الوضع السسسياسي وَالوضع! لعسكري للبلاد ، قال الفريق فوزي أن أقوال الْمُشْبِير وتصرفانهُ كانت قاطعة الدلالة على أنه ينوى التخلص من حياته لضيقه بالإحراءات التى اتخذت ضده وبالاخص تقييد حريته وتحديد اقامته بعيدا عن افراد اسم ته تمهيدا للتحقيق معه ، وفي هذا الصدد قال المشييم أن هيده الاجراءات ليست في صالحه ولا في صالح البلاد ولا في صــالح رئيس الجمهورية . وانه يطلب العدول عنها . وابلاغ طلبه الى السيد الرئيس وانه ينتظر أجابة هذا الطلب في نفس الليلة ، والا اعتبرها مرفوضة . وقال الفريق فوزى انه ابلغ بوفاة المشير في مساء اليوم التالي . وقرر ان جسم المشير لم يفحص من الداخل وانه لم يأمر بملازمته ملازمة دائمة

٢ ـ شهد الفريق عبد المنعم رياض بمثل شهادة الفريق فوزى ويزيد عليها قوله انه عندما طلب من المشير تنفيد قرار مغادرة المنزل محاولا اقناعه بعد رفضه . . ردد المشير عبارة مضمونها ان الامر كله سينتهى في خمس دقائق ، ثم لاحظ الفريق رياض ان المشير يمضغ شيئا في فمسه فاعتقد انه يحاول الانتحار واصر على اصطحابه الى المستشفى لاسسمانه فهدده المشير بعصا كان يحملها . حينذاك امر الفريق رياض رجال القوة بنقله عنوة الى خارج المنزل فاذعن المشير عندئد للامر وسار على قدميه في حالة عادية تماما ، حتى ركب السيارة . . وفي الطريق الى المستشفى لاحظ ان المشير ما زال يمضغ في فمه شيئا ، فطلب اليه ان يلغظه فلغظه واحتفظ به الضابط الذي كان يجلس الى جواره . وفي المستشفى من ان واحتفظ به الضابط الذي كان يجلس الى جواره . وفي المستشفى من ان الخطر على حياته قد زال بعد ان افرغ ما في جو فه .

تكفل منعه من تناول مادة سامة.

كما شهد العميد سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية ، انه لاحظ أن المشير يارك في فمه شيئا . . فاخبر الفريق رياض الذي

صاح بان المشير حدعه وابتلع شيئا وانه يجب نفله الى المستشفى فودا ، وأعهب ذلك دخول أفراد اسره المشير الى الحجره وقد اعتصب بعصهم الله قد حدث اعداء عليه ، ورقع المشير عصاه في وجه الفسريق رياص اللدى عاتبه على ذلك وقبل راشه لاسترصائه واقناعه بالنزول معه ، وقد أضطر الضباط الاخرون اخيرا الى محاوله أخام المشير الى الخالج عنوه ، لكنه سار بعد ذلك على قدميه .

وقال الشباهد انه عاد الى الاستراحة بعد نقل المشير اليها ، وبعد اطمئنانه من الطبيب المرافق ان حالته الصحيه حسنة . . قال له المشير انه مصمم على فراره . فاستفسره عن المادة التي تناولها فرد عليه بأسها اسمبرين ... فلما أبدى له اهتقاده أنها لم نكن كذلك وواجهه بأنه كان يكرد النظر الى سااعته كمن ينتظر نتيجة معينة رد بأن السيانور منه ما بدوب في الله ، ومنه ما يدوب في الكحول ، فسأله الشاهد عما اذا كان تناول مادة السيانور قائلًا أنه يعلم أنها مادة سريعة الأثر وأنه قد مرت عليسه ساعات وهو سليم . . فضحك المشير قائلا انه ابلغ الفريق أنول فوذى و، لفريق رياض بانه أن لم يتلق الرد على رسالته الى السيد الرئيس حتى الساعة ٩ مساء فسيعتبر أن مطلبه مرفوض . ثم طلب الى الشاهد أن يبلغ السيد الرئيس رسالة فحواها أنه . . أي السيد الرئيس . . قد خسر اغلى واحسن ما في حياته وقال الشاهد أن المشير كان مصراً على التخلص من حياته واله ربما كان يضلل بالحديث عن مادة السيالور مبيتا النية على الانتحار باستعمال مادة اخرى ؛ خاصة بعد العشمود على المشريط اللاصق باسفل بطنه وهو مكان يصعب اكتشاف ما قد يخبأ فيه الا بتجريده من ملايسه كلها .

١ شهد العميد محمد سعيد الماحى أن المشير كان قسد دفض أن يغادر المنزل تحت أى ظرف من الظروف وأنه طلب مقابلة السيد أنور السيادات . كما طلب ابلاغ الامر ألى رئيس الجمهورية . وقال الشاهد أن المشير استفسر منه في الصباح عما أذا كانت رسالته ألى السيد رئيس الجمهورية قد وصلته فرد عليه : أنه أبلغها إلى الجهات المختصة . فعاد المشير يقول أنه طلب أن يحضر اليه ألسيد أثور السيادات ، فلما أكد له أنه المغيد الور السيادات ، فلما أكد له الاتصال به تليفونيا (١) ٤ فلما أخبره العميد الماحي بأنه سيقاوم هسده المحاولة بكل وسيلة ، فرد المشير بأنه سيبلغهم بالامر قبل تنفيذه وطلب منه أن يبلغ عن ذلك . فابلغه للعميد سعد زغلول قائد الشرطة العسكرية منه أن يبلغ عن ذلك . فابلغه للعميد سعد زغلول قائد الشرطة العسكرية

<sup>(1)</sup> وصلت هذه الرغبة الى انور السادات تعلا )، ودلب نفسه على إن يلقى المسير يرم الجمعة ، والصل السسادات بجمال عبد الناصر ليبلغه أنه سيتوجه لرؤية المشير فسيع من جمال عبد الناصر نبا وفاته .

مد شهد العميد محمد الليش ناصف قائد الحرس الجمهورى انه تلقى رسالة من مستشفى المعادى بأن التحاليل اظهرت نتيجة ايجابية بالنسبة لمادة الافيون ، فاتصل بطبيب الاستراحه والبه بدلك حتى تبجىء اجراءات العلاج مطابقة للنتيجة السالفة ، وفي الساعة ، ارا من مساء يوم الخميس مر بالاستراحة للاطمئنان على السيد المشير فوجده نائما وفهم من الطبيب المقيم ان حالته عادية من حيث ضغط الدم والنبض والتنفس ، ولما كانت الساعة ، ارا مساء اتصل به النقيب عبد الرؤوف حتاتة وانباه بأن صحة المشير في تدهور فبادر العميد الليشي بالاتصال بسيارة تحمل اخصائيا لعلاج المسيم غير انه قد وصل بعد أن كان قد فارق الحياة ، وان في المتقاده ان المشير قد انتحر تخلصا من الموقف الذي وجد نفسه فيه .

" - وشهد النقيب محمد نبيل ابراهيم عقل الذي كان يجلس الى جواد المشير في السيادة التي نقلته الى مستشفى المعادى ، انه لاحظ ال المشير أيمضغ في فعه شيئا ، كما لاحظ ذلك الغريق رياض فطلب الى المشير ان يخرج ما في فعه مسائلا عن كنهه ، فرد المشير بأنه شيء يعرفه رجال المخابرات ثم خضع لمحاولات اخراج المادة التي في فعه فأخرجها على دفعتين وهي مادة تشبه اللادن الاصغر في ورق سلوفان وان كان لا يعرف نوعها . وبعد ذلك استطرد المشير في حديثه قائلا انه لا يمكن القبض عليه أو اعتقاله حيا ، وعبر عن ذلك بعبارة بالانجليزية تفيد معنى عدم تحقق الهدف . ثم عاد يقول انهم حاولوا اعتقاله مرة سابقة غير انه حساول الانتحاد خينداك واسعف ، وانه سيكرد الامر ثانية ، واضاف الشاهد انه صحب المشير الى المستشغى ثم الى الاستراحة .

٧ - شهد الليواء طبيب محمد عبد الحميد مرتجى قائد مستشفى القوات المسلحة بالمعادى ان الفريق اول فوزى اخبره في المستشفى بأن المسير تناول مادة سامة وانها ليست ااول مرة وان في اعتقاده بأن الامر لا يخرج عن كونه مسرحية لا حقيقة ، وقال انه حااول اقناع المسير بعمل غسيل لمعدته ولكنه رفض وراح يحاول اضاعة الوقت بينما اعلى الفريق مسواء فجريت عملية غسيل المعدة ام لا ، وبعد محاولات مع المسسير لاقناعه بضرورة اخراج ما في جوفه لاخذ عينة للتحليل ، وتقيا واخدت عينة من القيء لتحليلها في المستشفى وفي المعامل المركزية ، وعندما طمأن الشاهد المشير فإلى انه لن يموت وأنه قد يشعر ببعض التعب وصف المشير هذا النبا بأنه السوام ما سمع ، ثم راح الأطباء يقيسون نبضه وضغط المشير هذا النبا بأنه السوام السمع ، ثم راح الأطباء يقيسون نبضه وضغط دمه واطهأنوا الى حالته حتى إذا كانت الساعة الخسيامسة مساء المساعة الخسيامسة المساعة المساعة الخسيامسة مساء المساعة الخسيامسة المساعة المساعة الخسيامسة المساعة المساع

الفريق اول فوزى على مغادرة المستشفى رغم طلب الشماهد ان يمضى المشير ليلته فيه . ثم اظهر التحليل آثار مادة الافيون . وأضاف أن المشير غادر المستشفى في حالة صحية حيدة .

 $\Lambda$  – وسُهد الرائد طبيب حسنى عبد الحى احمد فتحى ان حالة المشير كانت تستدعى مراقبة طبية .

٩ - وشهد العميد طبيب محمود عبد الرازق حسين انه قابل الفريق اول فوزى وهو مند فع فى طريقه للمشاركة فى اسعاف المشير حين ابلغ بالامر وان الفريق اول فوزى استمهله قائلا أن هذه المسائلة ـ اى تناول المشير لمادة سامة قد حدثت ثلاث مرات من قبل ، وانه ـ أى الفريق أول فوزى ـ بدا غير مقتنع بجدية محاولة المشير الانتحار . وقال العميد طبيب محمود عبد . لرازق أن المشير غادر المستشفى فى حالة صحيـة عادية .

. . . ا ـ ووصف الرائد طبيب ابراهيم على بطاطه انه تسلم النسوبة في الاستراحة في الساعة ١٠ من صباح يوم الخميس ١٤ سبتمبر ١٩٦٧ من زميله لنقيب مصطفى بيومى حسنين لرعاية المشير طبيا . وقد شرح له زميله حالة المشير وتطوراتها وطمانه الى أن الحالة تشير الى التحسين وقصل له اجراءات العلاج التي اتبقها . وقد باشر الرائد بدوره رعاية المشمر الذي كان يبدو في حالة صحية جيدة ولما كان لا يتشاول غذاء نظرا لاستبرار حالة القيء نقد رأى تغذيته عن طزيق محسلول الجلوكون في الوريد ، وفي الساعة الرابعة مساء تادي عليه المشير يشكو من ألم في استانه فاعد له العلاج المناسب ( مس ) كما اعطاه حقنة مسكنة من النو فالجين . . فلما كآنت الساعة الخامسة مساء دخل حجرته فوجده نائمًا . وكان ضفط دمه ونبضه طبيعيين . وبعد الساعة السادسة بقليل دخل المشسير دورة المياه ثم عاد الى حجرته حيث سمع الشاهد استغاثة السفرجي فالدفع الى حجرة المشير حيث وجده راتقدا على الفراش في حالة غيبوبة ونبضه ضميف فامر باعطائه حقنة كورامين وحقنة أمينوفلين . . كما أحرى له تنفسا بالاكسيجين وتنفسا صناعياً . ولم يُعْدُ ذَلِكُ كُلُّهُ حيث تحققت وفاة المشير الساعة ٦ مساء و. ٤ دقيقةٍ . وقال الشاهد ان المشير لم ينطق باية عبارات في الدقائق التي سبقت وفاته وانما كان قد ذكر له اثناء اعطاله الجلوكور أن لا فائدة من وراء تلك الرعاية ولكن الشماهد لم يغهم من ذلك .. في حينه .. نية المشير في التخلص من حياته .

ثم قال النائب محمد عبد السلام في تقريره : (( وفي آخر مراحسل التحقيق - وحيثما سمحت ظروف الحال - سئل أفراد أسرة المشمير عن معلوماتهم )) .

## وهذا موجز لاقوالهم :

السيدة نجيبة عبد الحكيم عامر: أبدت اعتقادها بأن والدها قتل عرم طريق اعطائه المادة السامة . وبنت العتقادها هذا على اساس الله لو كان يبعى الانتحار حفا ، لكان اولى به الن ينتحر في بيته وبين اولاده ، وقـــد كانت لديه فسبحة من ' لوقت في الايام السبابقة ، وأن ما قيل عن احتفاظه بمادة سأمة في شريط لاصق بجسده ، ينافي منطق الواقع وهو انه لم يكن متخونا من أي أجراء قد يتخذ ضده . هذا إلى أنه لم يفادر حجرة الجلوس من وقت الحضور في طلبه حتى اصطحابه حتى يقال اله تمكن من وضع ذلك الشريط حامل المادة السامة وليس من مبرر لان يحتفظ بمثل تلك المادة في ذلك المكان ، ما دام قد تناول مادة سامة بالفعل قبل مغادرة المنزل. وفي هذا المجال ، فقد نفت السيدة نجيبة بشمدة ان والدها كان يتناول الافيون ، واكدت أنه أنما تناول مادة سامة مدللة على ذلك بأن المنزل المنزل فتش دون أن يعثر فيه على افيون، واستطردت تقول انهم ، اى افراد اسرته لم يخطروا بوفاته ، وأنما افهموا في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة إنه مريض وانه نقل الى بلدة اسطال . وأضافت أن من يقيد حرية أنسان يعتبر مسئولاً عن الحفاظ على حياته . وقالت السيدة نجيبة انها رأت والدتها تصرخ في وجه الفسريق رباض عندما جاء للقبض على والدها . وقالت انها لاحظت أن في فيم والدها شيئًا ما فصر حت معدرة من ذلك طالبة أن يبادروا بنقله إلى المستشفى على الفور .

# محمد السيد أمين عزاب؛ زوج السيدة نجيبة :

قال أنه لاحظ شيئًا ما في فم المسير وقد طلب أن يرى أولاده قبل الخروج من المنزل فرفض طلبه . وقال أن العميد سعد عبد الكريم طمأنه في مساء ذات اليوم على صبحة المشير وطلب بعض ملابس وحاجيات خاصة به . وفي اليوم التالي الخميس الدسلت أحدى بناته رسالة وبعض الكتب اليه حوالي الساعة الثامنة مساء . وقال أنه كان من الواجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنغ المشير من التخلص من حياته مادام أنه كان قد صرح بنيته هذه .

السبيعة امال عبد الحكيم: قررت أنه في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة طلب أليهم التوجة الى اسطال - بلدة المشير - نظرا لمرضه الشديد فداخلها الظن بأنه لا بد أن يكون قد توفى ، وتحقق ظنها فور الوصول الى البلدة ، وأضافت تقول أنها اتصات تليفونيا الساعة ؟ مساء يوم الخميس ؟ 1 من سبتمبر بالرئيس عبد الناصر في الاسكندرية

وقال لها أنه كان لا بد من هذا الذى حدث نظرا للتحقيق الذى يجرى والذى نشر فى الصحف ، فلما اعترضت بعدم تصديق ما نشر رد الرئيس عبد الناصر بأن عليها أن تصدقه هو ،

وأيدت اعتقادها بأن والدها لم ينتجر على أساس ما تعلمه عنه أنه مؤمن بالله ، وأنه لم يكن يهرب من المسئولية ،بل كان يرغب في أن تجرى محاكمته .

وقالت انه مما يتعارض مع المنطق ان يطلب كتبا وآلة حلافة في ذات الوقت الذي يدبر فيه للتخلص من حياته ، وخلصت الى انه سواء قتل أو انتحر فان المسئولية تقع على من كانوا يحرسونه وهو مقيد الحرية بينهم .

وبالنسبة للشريط اللاصق الذي وجد مخفيا للمادة السسامة على جسده فقد اعترضت بأن العثور عليه بنافي المنطق ، اذ كان يستحم يوميا ، ولا يعقل أن يظل حاملا الشريط فضسلا عن أنه من غير الطبيعي أن يتناول جزءا من المادة السامة التي يخفيها ثم يعيد لصق الشريط ثانية على جسمه .

# الرائد طيار حسيب عبد الناصر ( اخو الرئيس عبد الناصر ) وزوج آمال عبد الحكيم عامر :

قال أنه حاول الاتصال بالرئيس جمال عبد الناصر تليفونيا بالاسكندرية بعد نقل المشير من منزله ولم يتمكن ، وقال أنه بعد وفاة المشير اتصل تليفونيا بالرئيس عبد الناصر لابلاغه بما سمعه من السيدة حرمه من أن المشير كان يحاول عبثا الاتصال بالرئيس ، ففهم من الرئيس أن ذلك لم للفة قط .

وقال انه يعلم عن المشمير أنه لا يقبل أن يؤخم بالقوة ، وأنه في كلتا المرتبين اللتين جرت محاولة لاخذه بالقوة انتحر أو حاول الانتحار .

نص عبد الحكيم عامر ( 18 سنة ) • • قال الله حطم زجاج السيارة التي ركب فيها والده مع الفريق فؤذى والفريق رياض •

ثم استعرض النائب العام التقرير الطبى الشرعى الذى قدمه الدكتور عبد الغنى البشرى كبير الاطباء الشرعيين وجاء فيه انه تبين من التحليل أن المادة التي وجدت مخفاة تحت الشريط اللاصق هي مادة الاكونيتين السامة . . وأثبتت التقارير الطبية التي سجلت أن نوبة المشير بدات في الخامسة من مساء يوم ١٣ سبتمبر بعد نقله الى معتقله من مستشفى القدات المسلحة .

\* في الساعة ٧ تقايا المشير .

بد اعطاه النقيب طبيب مصطفى بيدومى حسنين حقنة بسكوبان بالعضل ، ولكنها انسكبت لعيب في المحقن ، وبعدها اعطاء قرص بلادينال لم يصل للمعدة نظرا للقيء .

﴿ فِي السَّاعَةِ ٣٠ر٨ أعطاه أمبول أتروبين في الوريد .

يد طوال ذلك كان ضفط الدم تابتا ومقياس كل ساعة حوالي ١٣٠/ . ٩ الى ١٠٠ في الدقيقة . ٩ الى ١٠٠ في الدقيقة .

الله على منتصف الليل طلب المشير قرصين دوريدين ليساعداه على النوم ، وسقط قرص على الارض ، ولم يأخذ الثاني بسبب القيء .

\* الساعة ٢ صباحا ظهرت ارتكاريا ٠٠ ثم نام ٠

. الساعة } صباحا شكا من الم في اسنانه .

العلام الطبيب دواء السمال بنيلين من زجاجة ارسلت من منزله بسبب كثرة الكحة التي يعقبها قيء .

الساعة ٧ صباحا عاوده القيء فعالجه الطبيب ببعض الحقن منها كورتيجين ب ٦ إلى العضل ثم نام المشير .

\* الساعة ١٠ صباحا استيقظ وحضر الرائد طبيب ابراهيم بطاطا الذي تسلم مسئولية الرعاية الطبية .

الله الماعة المسير في الساعة ، ٣٠، ١ صباحا والساعة ١ بعد الظهر وعجز المسير عن تناول وجبة خفيفة بعد الفداء ، فأعطاه الطبيب كمية من محلول الجلوكوز في حقنة في الوريد .

عد حالة هبوط مستمر .

يد في الساعة } مساء عالج أسنانه بالمن ثم نام المشير .

يد في الساعة 7 مساء توجه المشير الى دورة المياه ، ثم استدعى الطبيب لاسعافه فوجده مستلقيا على فراشه ممتقع اللون ونبضه غير محسوس وتنفسه غير منتظم . فأعطاه كورامين ، وأمينو فللين في الوريد وأجرى له تنفسا صناعيا .

پد لم یجد کل ذلك نفما و تاکدت و فاته .

واثبت التقرير معاينة الجثة في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم ١٥ سبتمبر (أي بعد الوفاة) (بد ١٩ ساعة) حيث تبين وجود شريط رفيع من قماش لصاق سميك يلتصق الى اسفل جدار البطن الامامي في اتجاه مستعرض فوق رباط الاوربية بقليل يخفى تحته جزءا

من شريط معدنى مما يستعمل لتعبئة اقراص الريتالين به انتناء باحد طرفيه ، بحيث يحمل على الوجه المقابل لجدار المعدة ، فجوتين اسطوانيتين من ورق السلوفان الشغاف ظاهر انهما معبأتان بمادة بيضاء ، ويحمل على الوجه المقسابل للصاق فجوة وحيدة اسسطوانية مماثلة من ورق السلوفان معبأة ايضا بمادة بيضاء .

ولم تشاهد بالاظافر أو الشفتين آثار لذرات مادة بيضاء كما لم يظهر بالجنة أثر أصابات مما يدل على عدم حدوث عنف أو مقاومة .

وقد ترك اللصاق آثارا متعددة متقاربة ومتراكبة ومختلفة الالوان عند طرفه الانسى ، تفسر بنزع واعادة لصق هذا الطرف اللصاق مرات متعددة في اوقات مختلفة ، وقد فقد بسبب ذلك معظم خاصية اللصق يج تحليل المادة التي تحتويها فجوات الشريط المعدني اثبت أنها مادة الاكونتين وتزن ١٥٠ ملليجراما ،

الله تبين من فحص عينات البول والدم والاجتساء التي احتفظ بها عند التشريخ أن المدة والامعاء بنوعيها والاحشاء وجدت خالية من أي الر للسيانور أو الاكونتين أو السموم المعانية العادية .

يه ورقة السلوفان التنى كان قد لفظها الشير في السيارة ، تبين انها تحوى قطعة صغيرة جدا من ورق معدني لامع ، وتحوى آثاراً ضئيلة جدا لمادة الإفيون وأنها تخلو من أي أثر المسيئاتون، أو الاكونتين .

وفى التقرير الشرعى أن ضآلة الجرعة السنامة القاتلة من الاكونتين يحعل التعرف على وجودها بالاحشاء أمرا عسيرا ، وخاصسة أن طبيعة هذه المادة التفكك الى مكونات عضوية لا تعطى نتيجة أيجابية للفحوص، واستخلص التقرير الشرعى أن المشير تناول فى منزله بالجيزة قدرا من مادة الاكونتين من جزء من مثل جزء الشريط المسلدنى الذى عشر عليه تحت الشريط اللاصق ، مع كمية الافيون وذلك بقصد الحصول على أثر المادة المخدرة المسكنة للالام لتحمل أعراض سم الاكونتين وتخفف من انتظار النهاية ، وأدى ذلك الى هبوط سريع بالنبض والدورة الدموية والتنفس ،

كما اكد التقسرير أن عدم العثور على الاكونيتين عن طريق التحليل الكيمائي أمر متوقع ومسلم به علميا باعتبار أن قدرا بسيطا منه يصلل اليمائي أمر متوقع ومسلم به علميا باعتبار أن قدرا بسيطا منه يصل الي ملليجرام واحد يكفى لاحداث الوفاة دون أن يظهر له أثر في التحليل وسجل التقرير أنه مضى على الوفاة حتى أمام الفحص الطبى الشرعى حوالي ١٢ ساعة .

وأخيرا انتهى قرار النائب العام محمد عبد السلام الى اعتبار الوفاة النحارا .

والسؤال الآن . . اذا كان المشير قد انتحر بالسم فعلا . . فمن اعطاه هذا السم النادر الذي لا يتداول في الاسواق ؟ . .

قال تقرير النائب العام ما هو نصه :

« وقد تبين من أقوال الشهود من رجال ادارة المخابرات العامة ، ومن فحص السبجلات في التحقيق الذي أجرى بناء على بلاغ وزير الحربية والمشرف حاليا على هذه الادارة (أمين هويدي) ، تبين أن السبيد صلاح محمد نصر المدير السابق لها ، قد تسلم في العاشر من أبريل سنة١٩٦٧ وبناء على أمره ( ، ، ٦ ) سستمائة ملليجرام من مادة الاكونيتين السامة المباة بمقادير متساوية في ( ٦ ). ست فجوات من المسدة اصلا لوضع حبات الريتالين في الاوراق المدنية الخاصة .

ولم ينف السيد صلح نصر واقعة طلبه مادة سامة وقرر انه انما طلب في تاريخ لا يدكره مادة سيانور او سيانيد البوتابسيوم ، وانه تسلم مادة سامة لم يتحقق من نوعها ولم يتبين كيفية تعبئتها وجهل مصيرها بقوله انه وضعها في مكتبه وظلت فيه بحالتها الى ان مرض في ١٣ من يوليو وانتقل من مكتبه في ٢٣ منه الى احدى الاستراحات ، ثم اعفى من منصبه في ٢٦ من اغسطس .

وقد ضبط الباقى من هذه المادة وتبين انه يزن ٢٧٢،٩٦٣ جرام وئبت من التحليل انه من مادة الاكونيتين ، كما ضبطت ورقات معدنية بها حبسات الريتالين ، وثبت من التقرير الطبى الشرعى أن احدى هده الورقات متكمل الورقة المضبوطة على الجثمان وبها مادة الاكونتين .

#### **•••**

هذه خلاصة وافية لتقرير النائب العام السابق محمد عبد السلام. بأن عبد الحكيم عامر مات منتحرا م

ولكن تبقى عدة اسئلة ، لا بد من الاجابة عليها ، لكيلا يكون هناك مجال لتساؤل حول وفاة من كان يتسولى أكبر منصب في الدولة بعد رئيس الجمهوزية .

ا ـ حدثت الوفاة في الساعة السادسة والربع من مسناء يوم الجمعة الا سبتمبر ١٩٦٧ ، تقرير النائب العام يقول أن النيابة العامة ابلغت بالوفاة وانتقل الى مكان الحادث قبيل منتصف الليل .

أى أن معاينة النيابة العامة للجثمان تبت بعد حوالى ست (٦ ساعات) من الوفاة . وهذه الساعات لا يوجد أى دليل على ما حدث اثناءها على الافل في التقرير المعلن من النائب العام .

٢ ـ بيان النائب العام عن اقوال صلاح نصر رئيس المخابرات السمابق، لم يوضح أي اعتراف من صلاح نصر باله سلم المادة السامة اللي المشير عبد الحديم عامر ، كما لم يوضح لماذا طلب صلاح نصر هذه الواد السامة الخطيرة واحتفظ بها في مكتبه ، والنيف يمكن أن يترك وظيفته وهسله المواد السامة في مكتبه ، والمنها الدوات مكتب لا اكثر ولا أقل!

" ستحقيق النيابة العامة ... كما جاء في بيان النائب العام .. ترك تغرة كبيرة ، هي اصرار الفريق محمد فوزى على أن يغادر المشير عامر مستشفى الفوات المسلحة قبل الساعة الخامسة من المساء ، سسواء عولج او الم يعالج . ثم تأكيده على لسان الكثر من شاهد ، أن هذه تعثيلة من المشير وانها ليست انتحارا . هذه فجوة عن مسئولية الفريق فوزى عن حياة عبد الحكيم عامن ، لم يتناولها التحقيق ، رغم أن حجز الزاوية في بيان النائب العام باعتبار الوفاة انتحارا ، أن المشير بدا تناول المادة السامة مع الأفيون في منزله عند القبض علية ، كما أن الأطباء شهدوا بأن حالة المشير كانت تستدعى بقاءه في المستشفى تحت الرقابة ، لطبية . كماشهد طبيب بأن الفريق فوزى استمهله ، عندما رآه في عجلة للذهاب الىعلاج المشير ... وقال له انها مجرد تمثيلية .

٤ - مادام قد حدث شك واضع في أن المشير تناول مادة سامة . . . . . . . وان الأمر استدغى نقله الى مستشفى القوات المسلحة . . فقد كان من الواجب أن يوضع - حتى بعد نقله الى معتقلة \_ تحت اشراف طبي كبير ، وبين ايدى أخصائيين في السموم ، وخاصة أنه ثابت بالقطع أنه حأول الانتحار قبل ذلك في منزل جمال عبد الناصر في ٢٥ أغسطس .

#### \*\*\*

هذه هي الثغرات في بيان النائب العنام .. التي ربما يستوضحها التحقيق الجديد الذي يجرى الآن بناء على شكوى اسرة المشير .

وبقيت ملاحظة أساسية .

ن تقرير النائب العام. لم يعرض على الراى المام كاملا . . لقد سمح للصحف أن تنشر هذا التقرير حين صدوره من النائب العام ولكن محمد فائق وزير الاعلام حذف منه فقرات بجالها . وقد استدعى حيثنا ثلاثة من المسئولين في صحف « الاخبار » و « الأهرام » و « الجمهورية » ، وسلم كلا منهم قلما اسود وطلب اليهم أن يجروا بالقلم الأسود امامه على هذه الفقرات بحيث يطمس أصلها تماما ... وقيل حينئا أن جمال عبسالناصر أمر بأن يعرض التقرير أولا على محمد حسنين هيكل ، وهوالذى حدد الفقرات التى تطمس . وهذه هي اهم الفقرات المحاوفة .

١ ــ السطر الأولُّ من الصفحة الأولى من التقرير .

الأصل: وبما أن وقائع الحادث تحصل فى أنه قبيسل منتصف ليلة الجمعة وإ سستمبر سنة ١٩٦٧ أخطرت النيابة العامة بوفاة المشير عبد الحكيم عامر . التعديل: حذفت كلمتا ... « قبيل منتصف » واصبحت الحملة : بما أن وقائع الحادث تحصل فى أنه ليلة الجمعة ١٥ سبتمبر .

٢ - السعر الخامس من الصفحة الثانية من التقرير .

حدقت عبارة أن رئيس الجمهورية هو الذي اصدر الأمر بنغل المشير من له الى المعتقل الانفرادي .

٣ - حذنت ؟ أسطر من الصفحة الثالثة من التقرير ابتداء من السطر العاشر وهي : أن المشير كان بنوى التخلص من حياته « لضيقه بالاجراءات التي اتخلت ضده وبالأخص تقييد حريته وتحديد اقامته بعيدا عن افراد أسرته تمهيدا للتحقيق معه ، وفي هذا الصدد قال المشير أن هسسله الاجراءات ليست في صالحه ولا في صالح البلاد ولا في صسالح رئيس الجمهورية وأنه يطلب العدول عنها وابلاغ طلبه الى السيد الرئيس وأنه ينتظر اجابة هذا الطلب في نفس الليلة والا اعتبره مرفوضا » .

١٤ - حذف السطر الثالث والرابع والخامس ، ثم السطران الاخيران
 من الصفحة الرابعة . وهى:

رد المشير بأنه « ان يغادر المنزل حيا ، وانه لا يقبل تقييد حريته على هذا النحو ، وطلب اليه أن يبلغ السيد رئيس الجمهورية اعتراضه على هذا الاجراء وأنه اجراء ضار به هو وبالبلاد وبالسيد الرئيس » .

ثم . . فى استراحة المربوطية « كرر المشير ابلاغ طلب احتجاجه الى السمد رئيس الجمهورية ، وصرح بعزمه على التخلص من حياته ان لم تصله اجابة على هذا الاحتجاج ؟ »

٥ - حذفت ؟ أسطر ابتداء من السطر رقم ١٢ في الصفحة السادسة :

. . فضحك المشير « قائلا أنه أبلغ الفريق أول فوزى والفريق رياض بأنه أن لم يتلق الرد على رسالته ألى السيد الرئيس في الساعة ٦ مساء فسيعتبر أن مطلبه مرفوض . ثم طلب إلى الشاهد (سعد زغلول قائد الشرطة العسكرية ) أن يبلغ السيد الرئيس رسالة فحواها أنه \_ أى السيد الرئيس حياته » . .

7 سالسط العاشر والسطران الاخيران من صفحة 9 والستة اسطر الأولى من صفحة 1 والسطران الأولان من صفحة 1 وهي:

«غير أن المشير أصر على موقفه به رفض الانتقال من المنزل به طالبة البلاغ رسالة إلى السيد الرئيس مضمونها أن في تنفيذ ذلك الأمر خطورة عظيمة ». و .. استطرد الشاهد العميد محمد سعيد الماحى يقول « أن المشير كان قد استفسر منه في الصباح ذاته عما أذا كانت رسالته الي السيد رئيس الجمهورية قد وصلته فرد عليه بأنه ابلغها للجهات المختصة .. وحوالي الساعة ٩ مساء اتصل به أحد الضباط وأخبره بأن المشير طلب ردا على رسالته التي أبلغها للفريق أول فوزى وأذا لم يأت ذلك الرد حتى التاسعة مساء فسيعتبر طلبه مرفوضا » .

٧ \_ فقرة من أقوال الشاهد النقيب عبد الرؤوف حتاته صفحة ١٠ قال فيها ٠٠ « وأكد أن المشير صرح بأنه لن يعتقل خيا ٠٠ » ٠٠ قال فيها

٨ ــ جملتان من شهادة اللواء طبيب محمد عبد الحميد مرتجى قائد مستشفى القوات المسلحة بالمعادى (ص ١٢) قال فيهما . « بينما أعلن الغريق أول فوزى بانه لا بد من مغادرة المشير المستشفى قبل الساعة الخامسة سواء أجريت عملية غسيل المعدة أم لا » .

.. « واخبرنى الفريق اول فوزى بأن المشير تناول مادة سامة وانها. ليست اول.مرة كما أبدى اعتقاده بأن الامر لا يخرج عن كونه مسرحية لا حقيقة » .

٩ \_ جملة من شهادة الرائد طبيب حسنى عبد الحى احمد ( ص ١٣ ) قال فيها ان حالة المسير كانت تستدعى مراقبة طبية بعد ترك المستشغى

.١ - جملة من شهادة الطبيب محمد عبد الرازق حسين (ص ١١) قال فيها « انه كان مندفعا في طريقه للمشاركة في اسعاف المشير ولكن الفريق أول فوزى استمهله قائلا أن هذه المسألة « أى تناول المشير لمادة سيامة » قد حدثت ثلاث مرات من قبل وانه رأى الفريق أول فوذى غير مقتنع بجدية محاولة المشير الانتحاد » .

۱۱ ــ وحد من (ص ۲۰) عبارة تفيد أن الممرض والسفرجى اللذين
 عينا في معتقل المشير من موظفى الحرس الجمهورى . »

۱۲ ـ حدنت نقرة كاملة من شهادة السيدة نجيبة عبد الحكيم عامر ( ص ۲۲ و ۲۳ ) وهي التي اتهمت فيها بأن والدها مات مقتولا . قالت :

« ان المشير منع من الاتصال تليفونيا برئيس الجمهورية عند القبض عليه » ثم قال تقرير النائب العام « وأبدت اعتقادها أخيرا أن والدها قِدْ قتل عن طريق اعطائه المادة السامة ، وبنت اعتقادها هلها على اساس أنه لو كان يبغي الانتحار حقاً لكان أولى به أن ينتحر في بيته وبين أولاده وقد كانت لديه فسيحة من الوقت في الآيام السيابقة وأن ما قيل عن احتفاظه بمادة سامة في شريط لاصنق بجسده ينافي منطق الواقع وهو أنه لم يكن متخوفًا من أي أجراء قد يتخذ ضده ، هذا إلى أنه لم يغادر حجرة الجلوس من وقت الحضور في طلبه حتى اصطحابه حتى يقال بأنه تمكن من وضع ذلك الشريط حاملا المادة السيامة وليس من مبرر لأن يحتفظُ بمثل تلك المادة في ذلك المكان مادام تناول مادة سامة بالفعل قبل مغادرة المنزل . وفي هذا المجال فقد نفت السيدة نجيبة بشدة أن والدها كان يتناول الأفيون واكدت بانه تناول مادة سامة مدللة على ذلك بأن المنزل فتش دون ان یعشر فیه علی افیون ــ واستطردت تقول انهم ــ ای افراد اسرته لم يخطروا بوفاته وانما فهموا في الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة أنه مريض ، وأنه نقل الى بلدة اسطال .. وأضافت الشاهدة أن من يقيد حرية انسان يعتبر مسئولا عن الحفاظ على حياته . »

١٣ ـ حذفت من التقرير اجزاء من شهادة محمد السيد أمين عزب زوج السيدة نجيبة ص ٢٣ ، وهى قوله أن المسير طلب من الفريق رياض أن يمكنه من الاتصال تليفونيا بالسيد رئيس الجمهورية أو احد نوابه غير أنه ذهب وعاد يعتدر عن عدم المكان تلبية هذا الطلب . »

ثم قوله أوقد طلب المسمير أن يرى أولاده قبل الخسروج من المنزل. فرفض طلبه . وقد قال المسير للفريق رياض أنه على استعداد للمحاكمة أمام أى محكمة تحددها الدولة . وذكر أيضا أنه سبق أن طلب من العميد الماحى تمكينه من الإتصال بالسيد رئيس الجمهورية أو أحد نوابه وكان ذلك منذ أربمة أيام ، واستطرد الشاهد يقول أنه سمع المسمير يقول أن هذا الذي يجرى ليس في صالح البلاد ولا في صالح السيد الرئيس .

1 إلى وحلف محمد فائق وزير الاعلام فقرتين من شهادة السميدة الما عبد الحكيم (ص ٢٤) قالت فيهما: انها اتصلت تليفونيا الساعة

المريد المراجع المراج

ودسيد المقدم ابراهيم محمود سبلامه ـ الفايط بادارة المخابرات الحربيسة الده كلف بتفتيض مثل السيد المشير بعد نقاد شد \_ وتوجده الى هناك السيدادة و المتحدة حيث تولى تفتيض المنزل فمثر على كبية من الاسلمة سلمها للجهات المختسة \_ وأضاف أنه لم يعاهراى من الوقاع التي حدثت وليس لديه فمدة معلومات تفيد التحقيقات في المحادث ،

وشهد الليتى تاصف قائد الحرس الجمهورى أن الغرى ابل محسد فوزى اتسل به يوم الارسماء ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٦٧ وابلغد بأنه قد صدرت تعليمات بنظل المدير من منزله بالجبزة الى استراحة أمدت له بناحية الهسر وأن ذلك سيتم السلّسامة من بعد ظهر اليسوم ذاته فأرسل توة الى منزل الشهر وبك في متبسه فلم كانت السلّسامة من بعد طهر اليسوم في والمن والمن وأن سائل وأغيسره أن الشهر قد تنازل هميشاما وأن حالته تستلزم نقله الى المتشني وطلب اليه الاتسال بستشني الممادى للقسرات المسلحة لاستقباله فقعسل مد وظل بتابع ما حمل حتى علم بخرج المقسير مسمن السندفي في حالة صدية جيدة ووموله الى الاستراحة مد والمنظم المنازلة الم

صورة وتكفرافية للصفحة الثامئة من تقرير الناتب المام عن حادث وفاة المسير عامر . وترى السطور التي حذفها وزير الإعلام السنابق محمد فائق عند النشر في الصبحف . .

فقد شهد الفريق اول محمد فسوري أن تصرفات المشهر وافواله في يوم الاربحمام ١٢ دين سيتير كانت تدل على أنه قد انتوى التخلص من حياته والمبطئة والإيساللات المادان مساولا المساولا المساو فكان يكرر النظر في ماعته كبن يترقب حدوث امر بعد فترة وبقارم المحارلات الشمسي بذلت في المنتفق لاسمائه وربيطي الاجراء المنت مسطح معالم المستفق المسافع الفريق عبد المسافع المسافع المرابع عبد الفريق عبد المتعسر باص أن المشير اعترض على أمر نقله من منزله مواكدا أنه لن يشادره 👁 وأن ألا مركله سف ينتبي في مدى خمس دقائق وكان في الستشفى يقارم المحاولات المبذ ولسسسة لا \_\_مانه صدى استهام ما تسروه اللواء مرتجى منان المعلومان حيات قد زال وا The state of the s the state of the s العميد سمد وقلول عبد الكريم أن المشير كان يكثر من النالر إلى سامته وأنه دان يدهسدك عن المعول وخواص الدة السيانور المسانور المساوية المعالية المعالية المساوية المساوية البعيري والمراف والمسرئر والمرافع والمر بحيد سميد الناحي أن المشير كان يبهده يوم الاربماء ١٣ بأنه لن يفادر منزليه تجيد اى طرف من الطروف و المنظم المن وشبهد النقيبان محمد تبين أبرأ ميم مقل ومد الرواوب حتاته أن المثير كان ني الطريق من المنزل الى المستعفى يصرح بأنه لا يمكن اعتقاله معمل وانه سبن ان حاول الانتحار معالق أن المشير صرح في منزله بالجيزة بأنه لن بيرحم وحال المسال المالية وشبهد اللواء البيب محمد عهد الحميد مرتجي والمميد البيب عهد المتمم القللي والراشد طبيب مس ميد الحن احيد فتحن أن التسبير كان يقاوم محاولات أسماله بل أنه أبيدي استيام سا يشره به اوليم من زوال الخطرطي حياته يمد أن أفسرة ما في جوفسه مــــ

صفحة أخرى من تقرير النائب العام عن وفاة المسير عامر . ، وبها السطور المشطوبة من محمد فائق وزير الأعلام السابق ، وهي خاصة بشهادة الفريق أول محمد فوزي وشهادة العميد زفاول عبد الكريم . ٤ من مساء يوم الخميس ١٤ من سبتعبر بالسيد رئيس الجمهاورية في الاسكندرية وقال لها أنه كان لا بد من هذا الذي حدث نظرا التحقيق الذي يجرى والذي نشر في الصحف ، فلما اعترضت بعدم تصليق ما نشر ، رد السيد الرئيس عليها بأن عليها أن تصلدته هو ، وأيدت اعتقادها أخيرا بأن والدها لم ينتحر مؤسسة اعتقادها هذا على ما تعلمه عنه من أنه مؤمن بالله وبأنه لم يكن يتهرب من المسئولية بل كان يرغب في أن يحاكم . ثم قولها « وأنه يتمارض مع المنطق أن يطلب والدها كتبا والله حلاقة في ذات الوقت الذي يدبر فيه للتخلص من حياته . وخلصت الى أنه سواء قتل أو انتحر فأن المسئولية تقع على من كانوا يحرسونه وهو مقيد الحرية بينهم ، وبالنسبة للشريط اللاصق الذي وجد مخفيا للمادة السامة على جسده فقد اعترضت بأن العثور عليه ينافي المنطق أذ كان يسبستحم يوميا ولا يعقل أن يظل حاملا الشريط باستمرار فضلا عن أنه من غير الطبيعي أن يتناول جزءا من المادة التي يخفيها ثم يعيد لصق الشريط ثانية على جسمه » .

10 ـ وحدفت من شهادة الرائد طيار حسين عبد الناصر حسين رشقيق الرئيس عبد الناصر وزوج كريمة المشير (في ص ٢٥) قوله: « انه حاول الاتصال بالسيد رئيس الجمهورية تليغونيا بالاسكندرية فلم يتمكن عندما علم بنقل المشير من المنزل الى المستشسفى . وقوله انه بعد وفاة المشير اتصل تليغونيا بالسيد رئيس الجمهسورية لابلاغه بما سمعه عن السيدة حرمه من أن المشير كان يحاول عبثا الاتصال بالسيد الرئيس وفهم من سيادته أن ذلك لم يبلغه قط »١

17 - وحدف من التقرير ما أورده النائب العام وتقرير الطب الشرعى في (ص ٢٨) من أنه « لدى الفحص الظاهرى للجثة في الساعة ١٦٠١ من يوم ١٩/١/٩/١٥ كانت في حالة تيبس رمى منتشر مقدرا أن الوفاة حدثت من حوالي ست الى ثماني ساعات »

۱۷ \_ وعدلت ايضا كلمات النائب العام على تقرير الطب الشرعى في الفقرة ( ب ص ۲۹ ) .

<sup>(1)</sup> ذهل الرئيس جمسال عبد النامس عنسدما ابلغ بوقائع تحقيق الأامرة ، وتبين منها أن أخاه حسين عبد الناصر كان على علم بكل تفسيلات مؤامرة عبد التحكيم ضده وقد أعفاه عبد الناصر من المحاكمة ، وهو في فمقالاتم .. أن الاخ يمكن أن يتسامر مع والد روجته ضد أخيه الاكبر .

#### هي في الأصل:

ب ... تبين من فحص عيثات البول والدم والاحشاء التي احتفظ بها مند التشريخ أن المعدة والامعاء بنوعيها والاحشاء وجدت خالية من أي ألى للسيانور أو الأكونيين " ، ، .

#### ثم نشرت هكذا:

ب ـ تبين من فحص عينات البول والدم والاحشاء التي احتفظ بها عدم وجود أي أتر للسيانور أو الاكونتين » ،

١٨ ــ وحذف من ص ٣٢ من التقرير الجملة الآتية :

« ٧ ـ مضى على الوفاة حتى اتمام الفحص الطبى الشرعى حوالى النتى عشرة ساعة . »

هذه الفقرات حذفها وزير الاعلام الرقيب الاول على الصحف ، لكيلا يقرأها الرأى العام في الصحف . . هي أيضا تطالبنا بأن نتساءل : لماذة حذفت ؟ . . ومن أمر بحذفها ؟ . . ومأذا يختفي وراء الحذف ؟ . .

اننى لا أدلل بذلك على أن المشير عبد الحكيم مات مقتولا ، ولا أطعن أيضا في التحقيق الذي انتهى إلى أنه مات منتحرا . ولكننى أضع هذه الملابسات أمام الباحثين والمحققين . . لعل الحقيقة كاملة تبطو في يوم من الايام . . بما لا يثير أى شك وخاصة بالنسبة لمسئولية الفريق أول محمد فوزى، كما جاءت على لسان الشهود من أطباء مستشغى المعادى .

### 

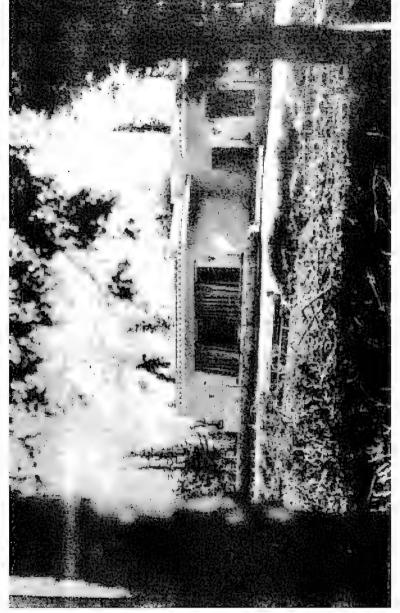

مبنى الاستراحة التي نقل اليها المشير عامر بعد مستشغى المعاني . . وتوفي فيها . .



السرير الذي مان عليه المشير بعد أن خرج من دورة الياه الملحقة بغرفة النوم في الاستراحة

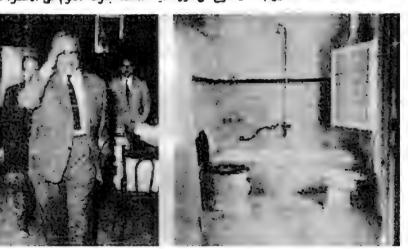

دورة المياه في الاستراحة .. التي خرج منها الشير وهو في حالة اعياه شديد .. ثم توفي .

الدكتور عبد الغنى البشرى ااطبيب الشرعي . في طريقيسه الى مكتب النائب العام اثناء التحقيق في وفاة المشير .





العبور التي اذاعتها النيابة العامة لاقراص السم التي قيل أن الشبير عامر تناول منها ..

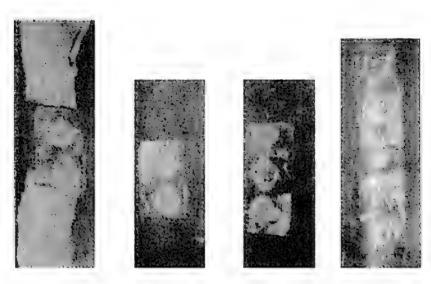

أربع صور التربط المدني اللي سجلت الشابه المامة أبه شوهد على بطق جثه الشدر عامر



عصام حسونة وزير المدلمع محمد عبدالسلام النائب المام اثناء التحقيق في وفاة المشير عامر

# • القصل الثاني والعشرون

# مراكز القوي والصحافة

قرار بتعيين محمود امين العالم رئيسا لمجلس ادارة اخبار اليوم . . هيكل يقول ان على صبرى هو الذى طلب فصل الصحفيين . . على صبرى يقول ان هيكل هو صاحب القرار . . فصل احسان عبدالقدوس . . حسين الشافعى يؤكد عدم وجود رقابة على الصحف . . مصطفى امين يدافع لدى عبد الناصر عن الصحفيين المفصولين . . اختلاق قصة قدرة عن رئيس تحرير . . فصل اليس منصور . . فصل عبد الرؤوف نافع من دار الهلال . . ونقل على أمين الى اخبار اليوم . . نقسابة . الصحفيين لا تتحرك .

اتصلت تليفونيا بالاستاذ جلال الدين الحمامصي في منزله في المساء وسألته:

\_ هل سمعت كلمة جمال عبد الناصر التي القاها عند استقباله لاتحاد الصحفيين العرب ؟ . .

**قال: نع**م . .

قلت: ما رايك ؟ . .

قال: لم أنهم منها الا معنى واحدا ، وهو أنه قد صدر قرار بغصلك قلت: وهذا ما فهمته أيضا .

بعد لحظّات دخل الى مكتبى فى « الاخبار » أحسد الزملاء وقال لى متسائلا :

\_ انت جالس هنا تعمل ، ووحدات الاتحاد الاشتراكي في حي بولاق مجتمعة في نادي اخبار اليوم «بالدور الرابع» ، وقد أبلغت بقرار بعزلك من الصححافة نهائيا . . وتعيين محمود أمين العالم رئيسا لتحسرير « الاخبار » بدلا منك .

قلت : كيف ؟ . .

قال: لقد اللهت الوحدات من الامانة العامة باشارة هذا نصها: ا ـ موسى صبرى افسد قضية المؤامرة ، وحولها الى قضية فسناد للنظام ، ولذلك تقرر ابعاده عن الصحافة .

٢ أب تقرر تعيين محمود أمين العالم رئيسا للتحرير .

كانت السّاعة قد جاورت السابعة من المساء ، فاتصلت بمحمسد حسنين هيكل تليفونيا في منزله ، وكان وقتئل رئيسسا لمجلس ادارة مؤسستى « الاهرام » و « اخبار اليوم » معا ، بعسد اخراج خالد محيى الدين من مؤسسسة أخبار اليوم ، وقد كان رئيسسا لمجلس ادارتها ، بعد الافراج عن الشيوعيين من المعتقلات ، وتعيين عدد كبير منهم في المجال الاغلامي .

قلت لهيكل:

مل أن اللائق أن أعزل عن الصحافة نهائيا ، دون أن أخطر بذلك ، على الاقل ، حفظا للائق أن أعزل عن الصحافة نهائيا ، دون أن أخطر بذلك ، حتى أجمع أوراقى ، وأبقى في من أن ه قبل أن يعلن قرار عزلى في اجتماع عام بأخبار اليوم ، وأنا جالس في مكتبى ، أباشر عملى ، صحيح أننى استنتجت من خطاب عبد الناصر عند الظهر ، أن شيئا ما سيحدث لى استنتجت من خطاب عبد الناصر عند الظهر ، أن شيئا ما سيحدث لى . ولكن لم أكن أتوقع الا أبلغ به .

ونفى محمد حستين هيكل هذا الذي جرى تماما ...

سُ هذا غير صَنْحَيْع . .

قلت: ما هو غير الصحيح : . اننى أقول لك قرار عزلى من الصحافة أعلن رسميا في نادى « أخبار اليوم » . .

قال: ليس لى علم بهذه الواقعة .. واؤكد لك انك باق رئيسا لتحرير الاخبار .. واننى انا الذى سأترك اخبار اليوم . وسوف يراس محمود أمين العالم مجلس ادارة اخبار اليوم من بعدى !

وبعد هذا الحديث توجه محمد حسنين هيكل الى منزل الحمامصى، حيث صارحه بالحقيقة التي اخفاها عنى .

قال له هيكل :

- انه فضل الا يصدر قرار ابعادى عن الصحافة ، وهو رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم ، ولذلك فقد اقترح ان يعين محمود امين العسالم رئيسا لمجلس الادارة ، بدلا من رئيس تحرير للاخبار ، ثم بعد ذلك بصدر قرار فصلى وهو بعيد عن اخبار اليوم .

وكان هيكل ضائقا ، بأخبار اليوم ، لأن الملاقات بينه وبين التحرير وصلت الى طريق مسدود من عدم التفاهم ، وتفاقم الامر الى ازمات عديدة ، سببها شطب الرقابة للاخبار التى يحصل عليها المحررون ، مع اباحة نشيئه في الاهرام ، . لان الرقيب طبعا لم يكن ليجرؤ على شطب سطر واحسد في الاهرام ، اذا قيل له أن الاستاذ هيكل أجازه . بل أن صفحات كاملة ، كانت لا تعرض على الرقيب مطلقا ، ويكفى أن يقال أن هده اوامر الاستاذ هيكل .

وقال له بجلال الحمامصي..

- ولكن معنى هذا أن موسى صبرى سيفصل بعد فترة قصيرة . وأنه تقرر ذلك .

ورد هيكل: ولكننى رفضت أن يفصل وأنا على رأس المؤسسة . وضبحك الحمامصى: وما الفرق ؟ . . المهم أن قرارا صدر بفصله . وأنت تعلم .

⊙:•⊙

وسألت هيكل في الصباح التالى: - من اللي دبر مؤامرة فصلي ؟

قال : على صبرى . . بل انه طلب منى ذلك من قبل .

وطلبت موعدا من على صبرى .

وكانت هذه أول مرة القاه .

ودهشت أن الموعد تحدد في الصباح التالي على الغور .

ودهشت اكثر انه احسن استقبالى ، وترك مكتبه ، وجلسنا على الريكتين فى صدر الحجرة ، وطلب لى قهوة ، وقدم سيجارة ، كيف هذا التكريم ، من رجل طلب ابعادى عن الصحافة، أي تشريدى تماما ، بالامس فقط .

وسالته على الفور:

\_ لماذا طلبت سيادتك ابعادى عن الصحافة ؟ . وماذا تريدون من الصحفى في العهد الاشتراكي ، الا نزاهة القصصد ، وأمانة الكلمة ، والتغوف في مهنته ؟ . .

فقال على صبرى:

\_ ومن قال أن انني طلبت ابعادك ؟ ...

قلت: لقد ابلغت أمانة الاتحاد الاشتراكي وحداته بالقراد ، وأعلن ذلك في مؤسسة أخباد اليوم ، وقال لي هيكل أنك أنت صاحب القراد . قال (مندهشا):

م هيكل كاذب . . هوه كل حاجة تحصل في البلد بقولوا على صبرى قلت : ولكن القرار ابلغ الى وحدات الاتحاد الاشتراكي .

قال: حدث خطأ من عبد المجيد فريد . . وكل ما يجرى في الصحافة مسئول عنه هيكل ، وهذا معروف .

ثم قال لي

س ولكى تتأكد من صدق قولى ، اسأل شعراوى جمعة ، انا لم أر محمود امين العالم حتى هذه اللحظة ، وقد قلت لشعراوى جمعة ابلغ نصيحتى الى محمود العالم ، الا يغير مطلقا من هيئة التحرير في أخساد اليوم ، لانهم كلهم صحفيون متمرسون وناجحون ، فكيف يتفق قرادى هذا مع قرارى بفصلك . . ؟

قلت: ولكن هيكل قال لى انك سبق انطلبت فصلى في مناسبة سابقة قلل : هذا غير صحيح ... انت باق في عملك ، وتستطيع أن تتعاون تعاونا كاملا مع محمود أمين العالم ، ولم يتخذ أى اجراء ضدك . ولن يتخذ . ونحن نريد لجريدة « الاخبار » أن تنجح .

والحق اللى كنت اعتزم ، بعد ابلاغى قرار محمود امين المسالم ، فى فقس الصباح ، اناعتدر عن عدم القيام بأى عمل تنفيدى فى الجريدة ، فقس الصباح ، اناعتدر عن عدم القيام بأى عمل تنفيدى فى الجريدة ، وكان قرارى أن اقدم المشورة الصحفية اذا طلبها أحد منى ، أن أتحمل

مسئولية اصدار الجريدة .

ولكننى بعد هذا اللقاء مع على صبرى . . ولاقتناعى أن هيكل لم يقف معى وقفة الزمالة والمسئولية . . ولانه وافق على أن يكون فصلى بعد تركه هو لاخبار اليوم . . قررت أن أستمر في عملى ومسئوليتي . ولم اذكر لهيكل اثنى قابلت على صبرى .

وكنت على موعد ُمعه ، لكى يجرى التعارف بينى وبين محمود العالم، في دار أخبار اليوم ، ثم ينصرف هيكل الى «الاهرام» . . بعد تركه لكل مسئولية في أخبار اليوم .

والتقينا ...

وانصرف هيكل . .

وقلت لمحمود العالم: اننى كنت قد اعتزمت عدم الالتزام بأية مسئولية في العمل ، ولكن بعد لقائي بعلى صبرى وتأكيده لى أن هيكل هو السبب . . فاننى سوف أعمل .

وفجأة وبعد حوالي اربعة اسابيع . . اتصل بي جلال كشك ( وكان يعمل في الاتحاد الاشتراكي ) ظهرا وقال لي :

ـ لقد صدر قرار بنقلك الى الجمهورية ...

قلت: متى ؟

قال: هذا الصباح . . والقرار الآن في مكتب محمود أمين العالم ! وفي العاشرة من المساء . . سألت محمود العسالم . . فأجابني : بكل أسف صحيح .

وأقسم أنّه حاول منعه . . وأنه فوجيء . . الى آخر كلمات المجاملة التي تقال في هذه المناسبات .

أذن . . قان كل ما قاله هيكل ، مند الليلة الااولى ، هو الله حلث . سأبقى الى حين . ثم يصدر القرار ا

وکان الفرار بتوقیع علی صبری ! وینحتوی علی مادتین :

الأولى: تقرر نقسل السسيد موسى صسبرى الى دار التحرير والنشر (الجمهورية).

الثانية : ينفذ القرار ابتداء من اليوم ..

وهذا يغنى عزلى من رياسة التحرير . ونقلى الى الجسهورية بدون عمل محدد .

وعندها توجهت الى « الجمهورية » فى اليوم التسالى ، فهمت النى ممنوع من النتابة بتوقيعى . وأنه ليس مطلوبا منى اكثر من اجلس الى الكتب ، وأن اقبض مرتبى فى نهاية الشهر .

وكان يهمنى أن آتاكد من صوف مرتبى ، فائشى لا أملك غير المرتب . ورغم كل هذه الظروف ، فاننى اسجل أن نشش اللم رئسس مؤسسة دار التحرير حينئذ ، أحسن وأكرم معاملتي .

وقبل أن يصدر قرار نقلى ألى الجمهورية . . وكان قلم صدر قرار بنقل احسان عبد القدوس رئيس تحرير «اخبار اليوم» الىروز اليوسف، بنفس صياغة قرار نقلى .

ولم يكلن احسان ، ولا احد منا يعرف سبب نقل احسان ، وقد صدر القرار صباح يوم صدور « أخبار اليوم » ، وكان بها مقال بقلم احسان عبد القدوس ، كله تحية وتأييد لجمال عبد الناصر!!

وقال أي محمد فايق وزير الاعلام ، أن هيكل هو الذي اقنع الراثيس عبد الناصر ، بنقل احسان عبد القدوس بهذه الصورة المهينة .

ويؤسفنى ان أسجل ، ان ما دفع هيكل الى ذلك، هو أسباب شخصية بحمتة ، لا يليق ان اذكرها، واراد هيكل ـ وهو فى اكبر مركز قوة ـ أن يعاقب احسان . . وبامتهان لأنه يعلم ان من الستحيل على احسان أن يعود الى روز اليوسف ، كاتبا أو محررا ، و دل المسئولين فيها . . رئيس مجلس الادارة . . رئيس التحريو ، كلهم من الماركسيين ، وزرت احسان عبد القدوس اكثر من مرة .

وكان يتسماءل في موارة ، فقط . . أريد أن أسرف السبب .

ثم كنت على موعد معه ، بعد أيام من قرار نقله . . في نادى الجزيرة ، وذهبت الى النادى . وتأخر حضنوره ، وسألت عنه ، و نوجئت بأنه صدمنه سيارة وهو يعبر الشارع أمام منزله ، شارد الفكر ، وقد نقسل الى مستشفى المعجوزة بين الحياة والوت ، واسرعت الى المستشفى . وبعدها بأيام . . صدر قرار عزلى من أخبار اليوم .

ولكن لماذا تأكدت اننى سوف افصل، بمجرد سيماعى لخطاب عبد الناصر المام الصحفيين العرب ؟ ٠٠٠

لنت اكتب سلسلة من المقالات عن قضية المؤامرة اللتهم فيها شمس بدران وصلاح نصر وآخرون ممن يشكلون مركز القوة المسائد للمشير عبد الحكيم عامر .

وقد أثير في هذه القضية ، من الشهادات والتحقيقات ، موضوع « الله ب » . وخلاصته كما أشرت في فصل سابق السيلاء المسير عامر على سبائك ذهبية ، كما أثير موضوع الاستيلاء على أموال بكميات كبيرة واخفائها . . وكتبت مقالا عن فساد الحكم ، وقلت فيه أنه هكادا كان يحكم مصر فريق من حكامها . . وما خفي كان أعظم .

كتبت: ((الكلمات التي أنشرها ليست من عسدى من لقد قيلت على السان عباس رضوان ، وهي تكتب فصلا حزينا من أيام تاريخنا ، قاريخنا الذي كنا نجهل الكثير من أسراره ، حتى جاءت هذه القضية لتعلننانحن الجماهير بأعلى الصوت ، انتبهوا وتنبهوا واسمعوا بكل الآذان سكيف كان نفر من قادتكم يحكمون مصيركم ، من منا يستطيع أن يقوى على عينه فلا تنبرف الدمع الحزين على هذا البلد ،

" هَذَا مَا ظُهِرِ . . وَمَا خَفَى لا بِدَ أَنَّهُ اعْظُمْ ! )>

أو في التعليقات ، يعرض على الرقابة بالسيلوب خاص ومنحكم . كانت الرقابة تطلب ٣ « بروفات » من كل موضوع . وكانت كل بروفة تعرض على رقيب في حجرة منفصلة ، ويعد أن يراقبوا الثلاث « بروفات » ، منفصلين ، يجتمعون معا ، ويتبادلون الملاحظات، ثم تتم الرقابة الموحدة، وسبب ذلك ، أن الفريق الذي كان يحاكم وراء القضبان ، كان يعرف كل اسرار الحكم . وكانت تصدر عنهم في الجلسات ، اثناء استجوابهم، أو استجواب المحامين للشهود ، معلومات تمس النظام كله . كما كانت في محاضر التحقيقات ـ وهي بين أيدي المحامين \_ معسلومات بالفة المخابرات بالفة الخطورة ، ومن ثم تسربت الي الصحافة . ومن ذلك مثلا أن صلاح نصر مدير المخابرات الاسبق ، قال في صدر استجوابه ، أن المخابرات كانت مدير شركتين للنقل، واحدة لحساب جمال عبد الناصر، والثانية لحساب عبد الحكيم عامر ، واته قام بتسليم اربراد شركة جمال عبد الناصر الي سكرتيره الخاص !

وكان حسين الشبافعي ، يؤكد في كل جلسة ، أأن الصحافة حرة تنشر ما تشاء ، وتحجم عن نشر ما تشاء ، وإنه لا رقابة على اللصحف .

وقد حدث أن سألنى الاستاذ محمد على رشدى المحاسى وكان موكلا عن شمس بدرأن ذات صباح خلال المحاكمة ، لماذا لم تنشر كل ما قاله شمس بدرأن ، فأجبته بوضوح أن الرقابة حذفته ، وأثار شمس بدران هذا الموضوع اثناء المحسدة ، وقال أن أحد الصحفيين صرح بذلك ، ولم يذكر اسمى .

وكان حسين الشافعي رئيس المحكمة .

وطلب من المحسمى أن يكشف عن اسم هسدا الصحفى . . واصر أن الصحافة حرة !

وكان موقف محمد على رشدى كريما نبيلا ، ورفض . والصر حسين الشافعي .

واصر عسين استامي

وكنت لا أعرف فعلا ، كيف ساتصرف لو ذكر اسمى ، ، وخاصة ان رئيس المحكمة كان في قمة الغضب!

ولكن بعد الجنسة ، توصلت تخريات المخابرات ، الى أننى هدو الصحفي المطلوب .

وقدمت هذه العلومات الى رئيس الجمهورية . كان ثلاثة رتباء ، يراقبون كل سلطر عن هذه المحاكمة ، ويحسل فوس ما يشاءون .

وكان هناك مشدوب من المخابرات آلعامة ، في حجرة مجاورة لقاعة

المحكمة ، يستجل كل ما يدور في القاعة ، ثم يعيد سماعه ، وهو الذي يحدد مع على نور الدين المدعى العام ما يجب حدفه وعدم نشره .

ولكن مقالى كان تعليقا على الجلسة . . ولم يكن عرضا لما دار بها . ومن ثم لم يتلق الرقباء أية تعليمات .

وأجازوا المقال ، ولم يدركوا ما بين السطور!

وعندما قرا رملائى فى التحرير بروفة المقال ، قبــل نشره . . جاءنى منهم اكتر من زميل ، وحذرنى من النشر ، لان المقال خطير ، ولن يمر الموقف بسهولة . . وبعضهم توقع كل ما جرى .

ولكننى . . وبكل الصحف . . كنت في قمسة المرارة مما أذيع في المجلسات . ولم أكن لاتصور أن أموال الدولة مباحة بكل هملا العيث . وكتبت المقال بانفعال صادق ، وباصرار لا يلين .

وحدرانتي زوجتي . فقد كتبت المقال في منزلي .

ولكنى . توكلت الله . وقلت : هـــــــــــ واليى . وليكن ما يكون . ولكن ما يكون . ولم يقرا عبد الناصر المقال يوم صدوره .

ولكن أحد السفراء العرب ، نبهه الى خطورة المقال ، بعد صدوره باكشر من اسبوع . كما أنه كان يعرف أننى الصحفى الوحيد الذى قلت النهناك رقابة على الصحف ، تحذف ما يدور في الجلسات .

وغضب الرئيس عبد الناصر ، .

وكان على موعد لأستقبال الصحفيين العرب اللي كانوا مجتمعين في القاهرة ، واتخفوا قرارات عن حرية الصحافة ، وعن ضرورة تأمين الصحفي في عمله من الفصل والعزل تمكينا لحريته في أداء واجبه .

واحسن الرئيس عبد الناصر استقبالهم . . ثم القي خطابا أعلن فيسه انه يؤيد قرارات الصحفيين العرب ، لانه مؤمن بحزية الصحافة . ولكن الحرية لا تعنى أن تحول احدى الصحف ( الاخبار ) قضية التراامرة النحم . وقال أن المتآمرين كانوا يستعينون بالمال ، في المترامرة ، كما استعانوا بالدبابات ، واستيلاؤهم على اموال الدولة ، لا يعنى فسادا في الحكم ، ولكن لاستخدامها في المؤامرة . .

وكان ذلك عند الظهر تقريبا . .

وسمعت الخطاب.

واتصلت بجلال الحمامصي لاعبر له عن استنتاجي بأن خطاب الرئيد هبد الناصر يعني قرارا بفصلي .

وأنكر هيكل .

ولكنه زار جلال الحمامصى ، وأقر بذلك ، على أن الفصل سهصدر بعد أن يترك هو أخبار اليوم! (١) ولم تكن هذه هى المرة الأولى ، التى يصسمينى فيها قرار من هذا النوع!

حدث من قبل ، عندما كان الرئيس جمال عبد الناصر في رحلة الى الجزائر وكانت الاستاذة همت مصطفى هى المديعة التى تصف استقبال شعب الجزائر الرائع للرئيس عبد الناصر ، وغلبتها حماسة الاستقبال ، وجاءت حماستها في التعبير والوصف ، بصوت مرتفع ، لاا يتفق مع طبيعة صوت الانثى . . واستمع المسئولون عن الاذاعة في القاهرة للشريط . واتصل الاستاذ سعد لبيب مكاوى بها في الجزائر ، ونصحها بعدم اذاعة الشريط . ولكنها أصرت على اذاعته . ولما استمعت اليه ، كتبت تعليقا من أدبعة أسطر في مجلة « الجيل » ضمن مقال عن التليفزيون دون أن اكتب اسم الاستاذة همت مصطفى ، وكان التعليق يصف صوت المديعة ، كما انفعلت به .

صدرت « الجيل » يوم الاثنين .

وطلبنى مصطفى أمين مساء يوم الخميس . وقال لى : صدر قرار بوقفك عن العمل .

١١٤١ ؟ ...

- لما كتبته في الجيل عن همت مصطفى .

﴿ وَمَا شَأَنَ رُئِيسٌ ٱلْجَمَّهُورِيَّةُ بِالتَّعْلَيْقِ عَلَى صُوتُ الْمُلْيَعَةُ . .

<sup>(</sup>١) وحتى بعد أن قصلت ظهرت القالات التبريرية في بعض المستحف لغصبتسلي

 <sup>●</sup> مقال بعنوان « لماذا تفقد بعض الالهسورات سلامتها ؟ أن الذين تصوروا أن ما بجرى و محكمة الثورة فرصة للالارة ونشر المسلسلات والمسامرات حسول الكثر والمنهب . . ولم يتصوروه على حقيقته فصلا سياسيا هاما فى التاريخ . فعد استساءوا أنى الشعب والى التاريخ » . . ! ! !

<sup>●</sup> ومقال أبر يقول: «من بين النقساط الهامة المديدة التي أبرزها الرئيس جمسال عبد الناصر في كلمته الى المسحفيين العرب عما نبه البه من علم الوفوع و الشراء الذي تقسيم الحرب النفسية المعادية » باللموة الى الخلط بين المبادئ والانحراهات وتعويل عواجهتنا الصادقة الالحرافات . . . ! \*

وه وممال الله : « اليمض الحاول أن يجعل من هذه الاعترافات معولا يهدم به التودود ويطبع بكل انجسازام الله تعت خسلال السئوات الاخرة .. واليعض السند اليها كادلة في حملة المتشك التي دحساول ان يقرق فيهسا المجتمع .. أن الذي نعم و فقص الاتهسام .. فيس النظام .. ولين المنامرين عليه .. أن المتكمة الثوره الحساكم مؤامرة المحدودة ، ولا تحاكم النظام ، بل هي تؤكد فدرته وقوته » . ا !

 هذا ما حدث . وقد حاولت أن أسوى الأمر مع همت مصطفى . لكنها امتنعت عن العمل ، وبقيت في بيتها ، الى أن يصدر القرار بابعادك وكان المرحوم كامل الشناوي ، حاضراً لهذه الجلسة .

واقترح رحمه الله ، أن أكتب اعتذارا لهمت مصطفى .

ورفضت مناقشة هذا الاقتراح .

وحاول مصطفى أمين من جانبه أن يحميني من قرار الوقف، فنشر سورة كبيرة لهمت مصطفى في باب « أخبار النساس » . . وكتب تحتها انها مديمة ممتازة لها اكبر الاحترام ، في الاذاعات العربية . . وعبارات عديدة في هذا الاتجاه . ولكن ذلك لم يغير من الموقف شيئا .

وبقيت في بيتي أربعة اشمهر أو أكثر . . الى أن أتصل بي مصطفى امبين ، واستدعاني للعودة وروى لي ما جرى .

وكنت في اسوا حالاتي النفسية ، لان أحد اطفالي ، وكان في السابعة من عمره اصيب بما اشتبه فيه الاطباء انه شلل اطفال .

روى لى مصطفى أمين ، أن الرئيس جمال عبد الناص اتصل به في الصباح ، يوم صدور أخبار اليوم ، واللغه اعجابه بمقال له عن مباحثات البعشيين في القاهرة مع عبد الناصر ٠٠٠

وقال عبد الناصر: كأتك كنت معنا في الماحثات . . أن ما كتبته اليوم .. هو ما قلته لهم بالامس ..

# وانتهر مصطفى أمين الغرصة وقال للرئيس عبد التاصر:

... ولكنني مرهق كل الارهاق يا ريس . . لأنني أعمل وحدى ·

.. 8 13U \_

\_ موسى صبرى في البيت . فلماذا لا يعود . وهو يقبض مرتبه . . و سساءل الرئيس عبد الناصر في دهشة:

ــ تيف بِقبض مرتبه وهو موقوف عن العمل ؟ .

ورد مصطغى آمين ، بأسلوب النكتة ، منتهزا أن الرئيس عبدالناصر كان في أحسس حالاته النفسية:

ما هو يا ريس .. الوقف في الصحافة . مش زي الحكومة .

.. ووامني الرئيس عبد الناصر على عودتي ٠٠

, دن نملا في دهشة بالغة . . كيف يوقف رئيس تحرير عن العنمال بدر ب تعلیق علی صوت مذیعة .

وفي مساح الجمعة . . بعد أن اللغني مصطفى أمين في مساء الخميس ، بقرآر وتغي كتبت استقالة ، وقدمتها الي مصطفى أمين -

و قال لي مصطفى أمين ..

ــ أنت مجنون .. من ابن ســـتأكل .. أنت . . . . . . . . . عو

الصحافة ، يعنى حرمانك من أى عمل خارج الصحافة ، وكنت أويدك في الاستعاله ، لو النا كنا ضد موقعك . للنا معك .

ولم أقتشع . .

و خلال هذه المناقشة دق جرس التليفون ، واذا بالمتحدث هو الرئيس جمال عبد الناصر . ، وجرت العادة ، اننا كنا نغادر مكتب مصطفى امين عندما يتحدث الى الرئيس عبد الناصر ، وهممت بمفسادرة الحجره ، ولكنه وضع بده على سماعة التليفسون المحجب صوته ، وقال لى : ابق معى . . .

وبقيت .

وبعد بداية الحبديث ، فتح مصطفى أمين موضوع وقفى . . وقال الرئيس عبد الناصر :

- ارید ان اصارح سیادتك بأن قرار وقف موسى صبرى احدث اثرا سینا بین الصحفیین . ان كل واحد لدیه الشعور آنه یمكن آن یفصل لو كتب نقدا سنهالیا .

وتوقف مصطفى أمين ، مستمعا اللي تعليق الرئيس عبد الناصر الذي لم أسمعه .

أن ثم رد قائلا : هل يفصل صحفى من البرافدا في الاتحاد السوفيتي . . . اذا كتب تعليقا على راقصة في فرقة البلشوي . .

ودافع مصطفى امين عن موقفي اكثر من عشر دقائق .

ولكن الرئيس عبد الناصر أصر على الرقض ،

وبعد أن انتهى الحديث ، قال في مصطفى أمين ما ابلغه به الرئيس ، من أن همت مصطفى وزوجها (ضابط في المخابرات الحربية) توجها الى منزل الرئيس عبد الناصر ، وهناك بكت همت مصطفى حتى أوشكت على الاغماء ، لأن ما كتب اعتبرته جارحا لاخلاقياتها . . وأن زوجها أخرج مسدسه وقال أنه سيقتلني ، أو ينتحر أذا لم يتخد أجراء ضدى . . وأن الرئيس عبد الناصر اعتبر السطور الاربعة التي كتبتها . . كلمات غير أخلاقية !!

وقال مصطفى أمين : أظن . . تستطيع الان أن تسحب استقالتك ، وأنت مطمئن أن كرامتك محفوظة .

وسحبت الاستقالة . . - بعد أن رأيت وسيسمعت ، كليف دافع عنى مصطفى أمين .

**⊙**❖⊙

ولكن لماذا حول هيكل قرار ابعادى عن الصحافة تماما ، بقرار ابقائى لفترة فى عملى رئيسا لتحرير الاخبار . . ثم التصرف فى شانى بعد ذلك . . بفصلى او بوقفى ! بعد أن ذاع وشاع قرار ابعادى عن الطبحافة في المساء ، كان الموقف مشكل فضيحه امنام الصحفيين العرب ، لفد اعلن لهم الرئيس ترخيبه بقراراتهم عن خرية الصحافة وتأمين الصحفى في عمله من الفصل . . وكان ذلك عند الظهر ، فكيف يصدر قرار بفصل رئيس تحرير صحيفة بومية في مساء نفس اليوم ؟ .

وهنا . . جاء دور هيكل ، وخاصة بعد أن تجمع عدد من الصحفيين

العرب في فندق سميراميس ، وقرروا ارسال برفية احتجاج .

كان اقتراح هيكل الذي نفذ هو أن أبقى حتى تهذا الزوبعة ، ولذلك فقد الح على أن استمر في حضور جلسات قضية المؤامرة ، وأن استمر في التعليق عليها ، وكنت قد قررت عدم الاستمراد ،

وقد ذهل حسين الشافعي رئيس المحكمة ، عندما راني في الجلسة المسائية ، وكنت قد امتنعت عن حضور الجلسة الصباحية ، وشساع بين المحامين وفي المحكمة ، قرار ابعادي عن الصحافة !

بل أذكر في ذلك اليوم ، أنّه كان موعد كتابتي لليوميات في الصفحة الاخيرة من الاخيار ، وأصر هيكل أن اكتب اليوميات بأي شكل ،

وكنت لم اكتب حرفا واحداً ، ولم تكن فى دهنى فكرة للكتابة ، فى هدا المحو الرهيب ، . وقد كتب محسن محمد فقرة من اليوميات ، لاكمالها . كان المهم عند هيكل الن يظهر اسمى مهما كانت الظروف ، حتى يكون الحديث عن ابعادى عن الصحافة ، مجرد اشاعة كاذبة . .

وبعد اربَّمة اسَّابِيع على ما اذكن . . وبعد أن هذات العاضفة ، صدر القرار المهين في صياعته ينقلي الى « الجنهورية » .

ولم يدهشنى أن على صبرى هو الذى وقع القرار ، رغم أنه كان قد ذكر لى أنه بعيد تماما عن هذا الموضوع ، بل نصح محمود أمين العسالم بابقاء كل محررى مؤسسة أخبار اليوم في مواضعهم ، لم يدهشنى ، لأنه كان مجرد توقيع باسمه على القرار بوصقه أسينا للأتحاد الاشتراكى المالك للصحافة . . وأن الأمر بذلك صدر من الرئيس جمال عبد الناصر المهم أننى صارحت هيكل بهذا ، . بعد انتقسالى الى « الجمهورية » ورويت له ما قاله على صبرى ، وعتبت عليه هذا المرقف ،

لقد كان هيكل يروى في « الاهرام » بعد اعتقى الدكتور جمال العطيفي ، انه سوف يستقيل من الاهرام ، اذا لم يفرج عن الدكت يور العطيفي . وكان قد اعتقل لانه كتب مقالا في الأهرام كشف فيه أن قانونها ينفد لم ينشر في « الوقائع الرسمية » . !

وقب ل ذلك . وفي عام ١٩٥٧ ، كانت أول ضربة أصابتني في عملي الصحفي .

وكنت أشعر بالامتهان ، وأنا أنتظر اسبوعا كاملا ، حتى يصرح لى بالسفر ،

وحدث مرة \_ وكنت رئيسا لتحرير الجمهورية \_ أيام الوحدة الثالثة مع سوريا ، . أن ركبت الطائرة المصرية الى دمشق ، فقد كان السفر بالبطاقة الشخصية وبفير جواز سفر ، وما أن جلست على مقعدى ، وقبل أن تتحرك الطائرة بدقائق ، حتى جاء ضابط مباحث أمن الدولة ، وانزلني من الطائرة ا

أي شعور بالاذلال!

وقصدت من المطار إلى منزل المرحوم صلاح سالم ، ورويت له ما جرى . . واتصل بسامى شرف محتجا ، وصرح لى بالسفر بعد ذلك ، بعد أن جاءت موافقة الرئيس عبد الناصر من دمشق !

صدر قرار بمنعى من الكتابة ، لمجرد الذي دخلت انتخبابات مجلس الأمة ، في دائرة قصر النيل التي كان مجدى حسنين مرشحا فيها ! وكانت دعوتي الانتخابية . . انني لا أعد بأي شيء ، الا أنني سأقول « لا » تحت قبة البيلان . .

ولقيت والحمد الله تتأبيدا مكتسحا .

وصر ف مجدى حسنين آلاف الجنيهات ، وكان قادرا على ذلك . ولكن مشاعر الناس كانت أقوى من كل ما صرفه مجدى حسنين . وبدلت ممي محاولات مستميتة ، لكى أتنازل ، ورفضت في اصرار .

وكلنت بني قمة الثقة بالنفس . وقيل لى : هل أنت قادر على تحمل كل نتائج ما تفعل الآن ؟ . .

قلت : "سأتحمل كل النتائج مهمنا كانت . .

وأيدتنى الأنسة ليلى دوس ، وكان تأييدها علنها وفي الصحف وفي الاجتماعات ، وكانت خير معين لي ، لما تتمتع به من سمعة طيبة وشعبية . . ، نتيجة لتضحياتها الضخمة في مشروع مدينة تحسين الصحة . . للمصابين بداء الصدر .

وحدرها محمد حسنين هيكل من النتائج .

و ضربت عي عرش الحائط بكل تحدير .

واتمام مجدى حسنين لافتات ضخمة في الشوارع كتب فيها:

« انتخبوا مجدى حسنين مؤسس مديرية التحرير » .
وعلقت انا ، تحت هذه اللافتات الضخمة ، لافتات صغيرة تقول :
« انتخبوا موسى صبرى الذي لم يؤسس مديرية التحرير » .

وكان صدى هذا الشعار مدويا بين الناس ..

وآثارت هذه اللافتة اعصاب كبار المسئولين . .

وطبع مجدى حسنين منشورات مزورة بتوقيعى ، كانها صادرة منى ، للوقيعة بينى وبين قيادة الثورة . وأبلغ الرئيس جمال عبد الناصر ، أن السيفارة الامريكيية رصدت عشرات الألوف من الدولارات ، لمركتى الانتخابة .

ونبهنى مصطفى امين الى هذه الدسيسة . وقدمت بيانا أوضحت به مصادر الأموال التى أصرف بها على الدعاية الانتخابية وكلها لا تتجاوز اربعمائة جنيه . . منها مرتبى ، وسلفة من زوج شقيقتى . وقدم مصطفى أمين هذا البيان الى الرئيس جمال عبد الناصر .

ورات قيأدة الثورة حينئذ ، أن أسهم مجدى حسنين هابطة هبوطا شديدا ، رغم أنه حول تسجيل آلاف الأصوات من العاملين في مديرية التحرير الى دائرة قصر النيل ، وتلقى الرئيس عبد الناصر تقريرا بأننى سانجم باكتساح . .

وهنا أصدر الرئيس عبد الناصر، قرارا باغلاق دائرة قصر النيال على محدى حسنين ، وبذلك خرجت من الانتخابات دون انتخابات .

وصدر هذا القرآر أيضا بالنسبة لخمس وخمسين دائرة وترشع فيها الضباط الاحرار ، واعلن أن هذا تقدير طبيعى لاشتراكهم في الثورة ، ولكن فكرة القرار نبتت من دائرة قصر النيل ، وكان مجدى حسسنين اسما لامعا في ذلك الوقت ، وكان سقوطه ، اهانة للثورة ، رغم أنه لم بكن في سمعته الجماهيرية ، فوق مستوى الشسسبهات ، ولكن الشورة قررت أن تحميه .

#### XXX

أعود فأقول اننى عتبت على محسر حسين سيكل موقفه منى ، عند بفلى الى الجمهورية ممنوعا من الكنسابة في عام ١٩٦٨ . وطلبت من شيئين :

الأول: الاذن لى بالسفر الى الخارج.

والثاني: السماح لدور النشر أن تقبل منى مؤلغات ..

وَوعدنَّى هيكل ، بَان يُجْصل لَى على الميزتين! . نعم فقد كانت ميزة ان يستطيع صحفى ، في قائمة المفضوب عليهم أن يسافر الى الخارج . والكن هيكل ، لم يتصل بي بعد ذلك لابلاغي بأي قراد .

وحرصاعلي كرامتي لم اتصل به .

وكند، في صحيفة الجمهورية ، أكتب صفحة المرأة ، والازياء ومواد التجميل والرشاقة . . وانشر يوميا بامضاء « آدم » . ، « حواء » رسائل متبادلة عن السعادة الزوجية بين زوج وزوجته . .

الى أن ضاقت نفسى بهذا الامتهان .

وطلبت من فتحى غائم رئيس مجلس الادارة أن اسسافر في رحلة صحفية ، الى الخارج .

ورافق فشحى غانم .

ولكن بقى أن أحصل على أذن بالسفر .

ولم يرد هيكل .

ولجأت الى صديقى عبد الحميد يونس المستشار بقضايا الحكومة . . كان على صلة خاصة بشعراوى جمعة وزير الداخلية ، وامين التنظيم السياسى . . واقنع شعراوى جمعة بأن ما يجرى معى ليس له مبرر . . بل حدد لى موعدا للقائه . واستقبلنى شعراوى جمعة أحسن استقبال . وأذن لى بالسفر . مؤكدا لى الني عندما أعود من رحلتى ، سيكون كل شيء على ما يرام ، وسأعود الى عملى .

وسافرت الى الاتحاد السوفيتي والهند واليابان.

وكانت رحلة دراسة لثلاثة نظم من الدول .. شـــيوعية واشتراكية ورأسمالية .. أصدرتها بعد ذلك في كتاب من جزءين « شيوعيون في كل مكان » . .

أما عن نشر أي كتاب ،

فقد وقف الدكتور سيد أبو النجا ، مدير دار المعارف ، موقفا كريما . . أن أنساه قه طول العمر . . وقبل أن ينشر لى كتابا بعنوان : « مخبر صحفى وراء . ١ ثورات » . . وتحدى كل الازمات التي ثارت بسسبب ذلك . .

وفى اليوم الآخير ، من اقامتى فى طوكيو .. تلقيت رسالة من زوجتى .. تقول فيها أن مكتب على صبرى اتصل بى أكثر من مرة . وأن هناك تغييرات فى تنظيم الصحافة ، وأن أنور السادات ، كلف من الرئيس عبد الناصر بالاشراف على صحف مؤسسة أخبار اليوم .. وقالت فى رسالتها أنها سمعت من بعض الرملاء . أننى سأعود الى الكتابة ..

⊙•❖⊙

وعدت الى القاهرة ، وقيل لى فى صحيفة الجمهورية أن على صبرى طلب استدعائي تلغرافيا من الخارج ، لولا أنه عرف أن رحلتي في نها يتها . . وأن المطلوب منى أن أتوجه الى مكتبه على الفور .

ولكننى اخذت موعدا من أنور السادات .

وسألت سيادته : هل تقرر بشأني أي جديد ؟

وأجابني بصراحته المعهودة : لقد تقسرد أن تسسولي رياسة تحربر الجمهورية . وأنت مطلق البد في النهوض بها .

قلت : مسنحيل . .

فال: لماذا ٤ . .

فلت : لسبب بسيط واحد ، وهو اننى لا أحب العمل تمت اشراف على صبرى .

وأنسى على موعد معه ، بعدلقاء سيادتك . . وسأصارحه بالحقيقة . وكنت في عصبية وأضحة .

وقلت أن حقى الطبيعي أن أعود إلى صحيفتي التي أعمل فيها منذ عشرين عاما . لقد أخرجت منها ظلما ؛ لأننى كتبت رأيا ، وحقى هو أن رفع هذا الظلم وأعود ألى أخبار اليوم .

#### وقال لي انور السادات:

- اطمئن . ستعود الى اخبار اليوم ، لكن يجب أولا أن تعمل بعض الوقت في الجمهورية . . وأنا مسئول بعد ذلك عن عودتك . ونصيحتى ان تقبل الآن . .

لأن هذا قرار الرئيس .

ثم قابلت على صبرى ، واحسن استقبالى . وقال لى : كبل ما تريده لذى ننجح الجمهورية مستجاب . واعتدرت ، ودار نقاش طويل استمر ساعة ونصف ساعة ، واصررت على الاعتدار .

فقال: الامر يحتاج الى جلسة أخرى .

وفي اليوم النالي قال إلى فتحى غانم: عندى رسالة من على صبرى . سنبقى في الجمهورية يعني سستبفى في الجمهورية . ولن تعدد الى « الأخبار » . ولا مناقشة في هذا !

وطلبت موعدا من أنور السبادات .

و قلت : أذا كان هذا أمرا من جمسال عبد الناصر . فانني أعرف أن لا مجال لمناقشته .

# فقال لى السادات ببساطته الواضحة:

ــ لا . . جمال عبد الناصر فضل أن تبقى في الجمهورية ، لأنه يريد

تطويرها . ولكنه قال لى انه يعلم أنك أن تقبل العمل مع على صبرى . . . فالعقدة محلولة . . .

وبعد ايام ، استدعاني انور السادات افي منتصف الليل ، لكي اقابله في المكتب الذي خصص له في أخبار اليوم .

وكان انسانا . احتضنني وقبلني وقال :

مرحبا بك عائدا الى بيتك ...

#### **⊚**❖**⊙**

انشى اروى هذه الواقعية ، لا استعراضا لنفسى ، أو لما حدث لى كصحفى كتب رأيه . . ولكن لأعطى الصورة عن وضع الصحفى ، في ظل انعدام حرية الصحافة .

ولم اكن الوحيد الذى فصل او أوقف . . كان لا يمر شهر واحد دون ان يقع حادث لصحفى أو كاتب . . بجرده من آدميته . وكان أثر هذا على باقى الصحفيين ، مؤلما ، ومخيفا ، وتحذيرا لهم أن يتعلموا من رأس اللأب الطائر!

#### () **(**

عملت رسسا لتحرير الجمهورية في الفترة من ١٩٦٠ التي ١٩٦٠ . . و كان رؤسساء و كان سلاح سالم يراس مجلس آدارة دار التحرير . . و كان رؤسساء التحرير في ذلك ألوفت كامل الشناوى وابراهبم أوار وناصر النشاشيبي . . وكان العمل مقسما بيننا .

وذات مساء تلقى كامل الشسناوى من الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام المكالمة التالية:

- . \_ يرفع اسم ابراهيم نوار من الصحيفة فورا . ويعتبر مفصولا ! \_ \_ لاذا ؟ . .
  - \_ لا أدري . هذا أمر الرئيس جمال عبد الناصر ا
  - ولكن ألا نستطيع أن نعرف سببا النخطره به .
    - ــ أنه أمر من الرئيس!

وكانت صدمة قاتلة لابراهيم نوار الذى كان يعمل فى الغرفة المجاورة واستطاع كامل الشيناوى بلباقة أن يخفف من اثر الصدمة . ووعده بانه سيبذل كل مساعيه ليعرف السبب أولا . . ثم لمعالجة الموقف . . واخذنا نراجع كل ما كتبه ابراهيم نوار . ولم نجد كلمة واحدة يمكن

أن يؤاخذ عليها!

وتكاثرت الأسمسئلة على ابراهيم نوار . . حاول ان تتذكر ؟ . . هل صدر منك في مجلس خاص ، كلمة تمس النظام او عبد الناصر . .

وكانت الاجابة : ابدأ .. لم يحدث ..

وأصبح فصل ابراهيم نوار لفزا محيرا .

ولجأت الى مصطفى أمين ..

وكان قد عرف السبب.

لقد قدمت المخابرات ، تقريرا الى الرئيس عبد الناصر ، بأن ابراهيم نوار عضو فى جمعية سرية لتبادل الزوجات ! كما قدموا له اقرارا قالوا انه بخط ابراهيم نوار وتوقيعه ، يثبت عضويته لهذه الجمعية !

كما أن زوجته ـ وكلتا نعرفها عائليا ـ سييدة فاضلة ، وربة اسرة ممتازة .

وذهبت الى، ابراهيم نوار ، وصارحته بالقصة .

وكاد الرجل أن يقع أمامى من هول الصدمة ، ومن حقارة الاتهام . ثم تماسك وقال: انني اتحدى .

واستطاع أن يعرف السر الكامن وراء هذه الدسيسة القدرة . . انه ضابط بالمخابرات العامة ، على خلاف شخصى معه . . وسبق أن هدده بأنه « سيخرب بيته » !

ولجأنا الى كل من نعرفه من المسئولين . نطلب شيئًا واحدا ، التحقيق . . هذه تهمة شائنة ، ولا يمكن أن يدان بها رئيس تحرير من تقرير مخابرات . .

وكانت المشكلة . . ان جمال عبد الناصر اعتبر تقرير المخابرات تحقيقا ! ورفض هيكل أن يتدخل .

وتدخل مصطفى أمين . . وأمضى ٣ ساعات لكى يقنع الرئيس عبسد الناصر ، بأن التهمة ملفقة ، وأن العدل يقتضى أن يجرى تحقيق .

واجرى التحقيق ، وثبت طبعا تزوير خط ابراهيم نوار وتوقيعه ، ولم يوقع اى جزاء على ضابط المخابرات ، وعاد ابراهيم نوار الى عمله بعد ٢ اشهر!

ولو لم يتدخل مصطفى امين . . لبقى ابراهيم نوار مفصل ولا بهاه التهمة الكاذبة الشائنة الى الابد .

ولكن اعصابه لم تحتمل ، واصيب بأنفجار في شريان بالمخ ، وأمكن علاجه واستمر سنوات ، تعاوده الاصابة ، الى أن توفى منذ عامين .

وفصل أنيس منصور .. لانه كتب في اليوميات أن أحد الولاة سمع أن الناس تمتدح قاضي القضاة .. فاغتاظ الوالي ، وعزل القاضي ،وعين حماره قاضيا للقضاة ، وذهب الحمار الى المحكمة ، فانحنت له كل الرؤس ..

كتب هذه الفقرة ، بعد أن اصلى جمال عبد الناصر قرارا بمنح مصطفى أمين وعلى أمين وجلال الحمامصي أجازة . . وحل مجلس أداره أخبار اليوم ، وعين كمال رفعت رئيسا لمجلس الادارة .

ووضع سكرتير التحرير صورة جمال عبد الناصر بجوار الفقرة التى عليها انيس منصور . وعلى الفور صدر القرار بفصل انيس منصور وحرمانه من المعاش ، لقد تصور عبد الناصر أنه هو المقصود بقصية الوالى .

ولكن أخبار اليوم كانت تدفع مرتب أنيس منصور ، دون أن تثبت ذلك في حساباتها .

ومن قبل فصل مفيد فوزى وعبد الستار الطويلة ، لاتهامهما بحضور اجتماع للمعلمين ، لم يكن ما اثير فيه مؤيدا للنظام .

وأمضى مفيد فوزى اكثر من عام كامل . . لا يستطيع ان يدافع على نفسه امام أي جهة !

ومن قبل فصل عبد الرؤوف نافع العضو المنتدب المؤسسة دار الهلال ونقل على أمين رئيس مجلس ادارة دار الهلال الى اخبار اليوم ... وقد من هذا الاجراء وجمال عبد الناصر يشاهد مناورة عسكرية ، عندما تلقى تقريرا ، بانهما اشتركا في كتابة استقالة عبد اللطيف بغدادى .. ولم يكن هذا صحيحا . وابلغا القرار بالفصل والنقل تليفونيا!

كما أصدر جمال عبد الناصر قرارا بفصــل فكرى اباظة شــيخ الصحفيين ، وكان السبب الظاهر للفصل أنه كتب مقالا يطالب فيه بالحل السلمى لازمة الشرق الاوســط ، ولكن فكرى اباظة مقتنع بان سبب الفصل هو عشرة سطور كتبها في صفحته الساخرة بالمصور عن

أنه لا حياة للانسان ولا تطور في أي بلد بغير الحرية والديمقراطية .

وبعد أشهر عديدة وافق عبد الناصر على أن يعود فكرى اباظة كاتبا في المصور .

وكان الرجل يتضور جوعا . . لانه لم يقبض مكافأته بعد فصله . . كان قد اخلها من قبل ، واشترى بها اسهما في ملكية دار الهلال ، ئم الممت الدار ، ولم يعوض بقرش واحد . .

وقد زاره مصطفى أمين وعلى أمين وعبد الرؤوف نافع وعرضوا عليه أن يقتسموا مرتباتهم معه . . ولكنه رفض بكل الاباء .

وكان شرط العودة ، كما ابلغه هيكل ، أن يكتب اعتذارا في الاهرام، و فعلا كتب الاعتذار ، ونشر في الصفحة الاولى .

وكان هذا النشر ألما عظيما لكل الصحفيين المذين أحسوا باهدار كرامة الكاتب الكبير الذى عبر قلمه ، عن نبض الجماهير اكثر من نصف قرن من الزمان ، منسل ثورة ١٩١٩ ، وكانت له مكانته في كل مراحل النضال الوطنى ، في ميدان الصحافة ، او تحت قبة البرلمان .

ورد الرئيس انور السادات له كل اعتباره . واصدر قرارا بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة دار الهلال ، وعند اجتماع الرئيس السادات برؤساء التحرير بعد اخراج السوفييت ـ في استراحة القناطر \_ طلب الرئيس من فكرى اباظة ان يجلس الى جواره تكريما له، بدلا من الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء .

وفى كل اجتماع صحفى يبحث الرئيس بعينيه عن فكرى اباظة لتحيته . . وليطمئن أنه جالس في مكانه الناسب . .

كل هذه مجرد قصص أرويها على سبيل المثال فقط .

ان غيرها بالعشرات ...

وخطورتها ، . أن قرار الاعدام يصلدر ، دون أن يواجه الصحفى بالاتهام ، ودون أن يتاح له أن يدافع عن نفسه أمام أية جهة . . وبعدها تقفل أمامه جميع أبواب الرزق .

ولم تتحرك نقابة الصحفيين في حدث واحد من هده الاحداث! ولم تكن لتستطيع أن تتحرك .

وكان الاخطر . . خلق التنظيمات السرية داخل دور الصحف . . و من قبلها كانت تنظيمات الشباب ،

ان تنظيمات الشباب في المؤسسات الصحفية تحولت الى اداة ارهاب . . وكان محثل الشباب هو الدكتاتور الصغير ، وكان يقف في الاجتماعات العامة ليقول في شموخ :

فليهلم الجميع أن كل صغيرة وكبيرة تجرى في هذه المؤسسة ، يعلمها كبار المسئولين في الدولة!

وكانب التنظيمات السرية مختارة في غالبية أعضائها من الصحفيين الماركسيين ، وبعد أن انفضح أمرها في تورة ١٥ مايو . حاولوا التكتل في كل المناسبات للنيل من النظام برياسة أنور السادات .

ثم اختارت مراكز القوى عددا من الصحفيين اعضاء التنظيم السرى للدراسة خاصة في المانيا الشرقية ، عن الصحافة الشيوعية ، وكانوا يعدون هؤلاء لقيادة العمل الصحفى في المستقبل القريب .

. . ثم كانت عمليات الفصل الجماعي من دور الصحف!

ونقل المفصولون الى المؤسسات ، بعضهم نقل الى مؤسسة باتا ... وبعضهم فى مؤسسة الاسماك .. وبعضهم فى شركات الاسكان!

ولكن أخطر ضربات مراكز القوى للصحافة .. كانت الضربة التي وجهت الى مصطفى امين .



# الفعمل الثالث والعشرون

# مصبطفی آمین .. لماذا سیجنوه ؟

احتفال الماركسيين بالقبض على مصطفى امين .. حب الماصر قرد الافراج عن مصطفى امين ثم عدل فجأة .. الذا ؟ .. سرائط التسجيل في « اخبار اليوم » .. التحقيقات تتسرب من المحامين .. مد طفى امين السسدر قرارا بفسل هيكل من « اخبار اليوم » مرتى، .. الادعاء على مصطفى امين انه يؤلف كتابا مع على صبرى وسامى شرف فى السجن ضد السادات .. صلاح نصر يقول لاطباء مصطفى امين فى السجن أن مصطفى برىء .. شهادات فائق السمرائى سفير العراق الاسبق ، ومحمد بريس وزراء السودان الاسبق ، وعبد اللطيف بغدادى نائب رئيس الجمهورية السابق .. طائرة خاصة من عبد الناصر لمصطفى امين .. ترار العفو عن امين .. رسالة من على امين الى الرئيس السادات .. ترار العفو عن مصطفى امين ورفع الحراسة .. رسالة من السجن .. تطور العلاقات بين عبد الناصر ومصطفى امين .

جاء من يقول: لقد قبض على مصطفى أمين. في الاسكندرية . . وانساف ثان: قبض عليه وهو يتسمسلم آلاف الدولارات من رجل المام الكورات من رجل

وأنساف الملا ؛ لقد اعترف مصطفى أمين اعترافا كاملا ، بانه عميل امريكي ا

وأضاف رابع: أن سمير ناجي وكيل نيابة أمن الدولة ، يفتش الآن مديمه بالدور الماشر .

وكان الخبر سدمة كبيرة لي .

ولم اصدقٌ ، لان الرواة الاربعة من الصحفيين الشيوعيين الله كانوا بحنلون المناصب الرئيسية في « اخبار اليوم » حينئذ في عام ١٩٦٥ ، بعسد ان تولى خالد محيى الله بن رياسة مجلس ادارة أخبار اليوم . واصبح مصطفى امين مشرفا على التحرير . . تم حاولوا ابعسادى عن اخبار اليوم باتفاق تم بين على الشلقاني الذي اعطاه خالد محيى الدين كل سلطاته وبين محمد حسنين هيكل الذي كان يشيد بكل خطوة تتخد كل سلطاته وبين محمد حسنين هيكل الذي كان يشيد بكل خطوة تتخد . . ولكن جمال عبد الناصر رفض اقتراح الشيوعيين الانه لم يكن يريد ان معطهم هدا الحق . . حق فصل رئيس تحرير غير شيوعى .

وتصورت انها مكيدة شيوعية للتخلص من مصطفى أمين ، وعداء النسيوعيين لمصطفى امين معروف ، وقال لى أحدهم . . ان ستقوط مصطفى امين يساوى عندنا سقوط الملك فاروق .

وقد تحمل مصطفى امين الكثير منذ أن سيطروا على «أخبار اليوم» . . ولكنه كان كبيرا .

وقد فوجىء بقرار تعيين خالد محيى الدين رئيسا لمجلس الادارة ، ولم يخطره به جمال عبد الناصر ، . رغم أنه كان يتصل به ، ولكنه أعلن انه مستعد للثعاون في العمل .

وشكل خالد محيى الدين مكتبا سياسيا من اقطاب الشيوعيين يجتمع ليتخذ القرارات في كل شيء ، والقرارات ملزمة لخالد محيى الدين ،اى قيادة شيوعية جماعية .

واصدر على الشلقانى اثناء غيبة خالد محيى الدين في موسكو قراراً بمنحى اجازة مغتوحة ، وأعلنت في رسالة مكتوبة له، اننى أرفض تنفيذ القرار ، وطلبت منه في رسالتي ، ان يكف عن ارسال خطابات لى ، لانه غير ذي صفة .

ثم طلب منى الدكتور عبد القادر حاتم وزير الاعلام ، رسميا ، اف امتنع عن الدهاب الى أخبار اليوم حتى يحضر خالد محيى الدين .

وعاد خالد محيى الدين ، وأعلننى بخطاب بأنه سيجرى تحقيقا عادلا .. وأجرى التحقيق ، وثبت منه كذب ادعاءات على الشلقاني في نشرى لما يسيء لمبادىء الثورة ! .. ولكننى رأيت خالله محيى الدين محرجا ، فعرضت عليه أن أنتقل إلى « الجمهورية» ، ورحب بالاقتراح ، ولكن جمال عبد الناصر رفض ، وبقيت ..

تصورت اذن أخبار الشيوعيين عن القبض على مصطفى أمين انها حملة تشهير بالرجل ، للتخلص منه .

ثم تبين أنه قيض على مصطفى أمين فملا .

أمًا بِأَتَّى التغصيلات فلم نعرف عنها شيئًا .

وتوقّعت أن يُعبض على للائة في أية لحظة : سعيد سنبل وأحمسه رجب وأنا ، فقد كنا أقرب التلامية والاصدقاء الى مصطفى أمين . وكانت أياما مريرة . لا نعرف أين مصطفى أمين ؟ . . وماذا يفعل به؟

وما هي حقائق الاتهامات ؟ . .
وكنت أقرب إلى الذهول ، لان الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون ،أن مصطفى أمين كان يحب جمال عبد الناصر ، وكان معن يصارحون عبد الناصر برأيه ، كما أن جمال عبد الناصر كان يعتمد عليه في مهام كثيرة . وكثيرا ما كان عبد الناصر هو الذي يختار مانشيت أخبار اليوم ! وكان يستريح الى الحديث مع مصطفى أمين بالساعات الطويلة ! . وكان عبد الناصر متأثرا بالقيال الذي كتبه مصسطفى أمين قبل الثورة بعنوان «البحث عن زعيم » . . وقد دخل مصطفى أمين كل معادك جنال عبد الناصر ، ضد البعث . . ضد الشيوعيين . . ضهد مشروع أيزنهساور وحلف بغداد ووقف معه في أزمة ١٩٥٤ ، وسافر على طائرة خاصسة بتكليف من جمال عبد الناصر ، في عدوان ٥١ ، ليتصل بالبيت الابيض

ويتفاوض مع إمريكا باسم جمال عيد الناصر . واحرفت في بيتى كل مذكراتي ، فقد كانت فيها سطور عديدة يمكن

أن يحولها الارهاب الى جريمة!

ثم اعنى جمال عبد الناصر ، خالد محيى الدين من رياسة مبجلس ادارة أخبار اليوم ، وأصبح هيكل رئيسنا لمجلس الادارة ، فوق رياسته لمجلس ادارة الاهرام .

ولمس هيكل أن محرري اخبار اليوم ، لا يصدقون كلمة مما قيل عن الهام مصطفى أمين ، أو اعترافاته بالتخابر مع أمريكا . . ورغم أن هيكل كان يتحدث طويلا الى من يعرف صداقتهم لمصطفى أمين ، عن صدمته . وعن ألمه . . وعن احتقاره لما فعله مصلطفى أمين ، وانه يكاد أن يتقيأ

كلما سمع اسرار التحقيق! ...

وقال لى هيكل: إذا اكثر منك صهده ، ولكنها الحقيقة ، بل الني قدمت الى جمال عبد الناصر ما شبت أن مصطفى أمين جاء يوما الى أخبار اليوم بحقيبة فيها عشرات الألوف من الجنيهات . . ويشهد على ذلك الدكتور سيد أبو النجا ، من أين جاء بهذه الأموال ؟ . . لا مصدر الا المخابرات الامريكية .

وقد سالت الدكتور سيد أبو النجاعن هذه الواقعة بعد ذلك ، فنغاها وقال أنها غير صحيحة .

وفهمت السبب بعد ذلك ، كان جمال عبد الناصر يعتزم الافراج عن مصطفى امين ، بعد ان قبل له ان التحقيقات لا تثبت أى ادانة ، وتطوع ، هيكل بهذا الخبر ، وقدمه الى جمال عبد الناصر ، لكى يعدل عن قراره . . وقد حدث ، والمؤسف ان واحدا منن كانوا يبتون بأقرب الصلات الى مصطفى امين ، اتفق مع هيكل على هذه الشهادة الزور ، او لعله تطوع بها ، طهعا في منصب يعطيه له هيكل .

ولكن هيكل شعر بأن الجو العام في « أخبار اليوم » لا يصدق شيئا من كل ما قيل عن اتهام مصطفى أمين ، فاتفق مع الرئيس جمال عبد الناصر ، على تدبير عملية غسيل منخ .

و فَجَاةً وجهت دعوة الى كلُّ رؤساء العمل في اخبار اليوم ، تحريرا . . وادارة ، للاجتماع في صالة مجلس الادارة .

ولم نمرف شيئًا عن سبب الدعوة ، وجلسنا على مقاعدنا نتساءل! وفحاة دخل علينا رجل يرتدى الملابس المدنية ، وكانت هناك أجهزة تسجيل على أحدى الموائد ، تصورتها في أول الامر من قسم الاستماع لتسجيل ما بحرى في الاجتماع .

. و و خل رجل يرتدى الملابس المدنية ، وقدم نفسه على انه من « زياسة الجمهورية » . ولم يذكر اسسمه ، وقال انه اتفق مع الاستاذ هيكل ، لكى يحضر ، ويشرح لنا اتهام مصطغى امين ، بالادلة الد. "

وحلت الرهبة المخيفة على كل الجالسين ...

قال رجل المخابرات ، واغلب الظن انه الجزار ، نائب صلاح نصر ، على انه جاء ليثبت بالدليل ، أن احدا لم يلفق تهمة لمصطفى أمين . . وانه فملا عميل أمريكى ، أذاع أسرار البلاد الاقتصادية والسسياسية والمسكرية !

وبدا يروى ويتكلم . . ويستعين في بعض الاحيان بادارة فقرات من الاشرطة المسسحلة بصوت مصطفى امين . . والكل واجم ، وأنا أكثر المحاضرين ذهولا .

والمؤسف أيضا أن أحد الله بن استعان بهم هيكل ، ليبلغ عبد الناصر كذبا ، أن مصطفى أمين حضر إلى أخبار اليوم ومعه حقيبة يد، ، بها

ألمؤسف أن هذا الشخص بالذات ، أبدى اعجابه الشهديد ببراعة المخابرات ، في تعقب كل شيء! . . وهو من أقرب أصدقاء مصطفى أمين . . وهو أول من استقبله بالدموع والاحضهان بعد الافراج عنه بقراد عفو من الرئيس السهادات! . . وهو أيضا أول من استنكر وشهر بتصرفات محمد حسنين هيكل!

وأخيرا أراد رجل المخابرات أن يصفع صداقتى لمصطفى أمين ...

أنا أسف . . ولكن هذه هي حقيقة مصطفى أمين نحو أصدقائه . . وانتهى الاجتماع الحزين الرهيب . .

ولكننى لا انكر أن هذه الحرب النفسية التي شنتها علينا المخابرات، كان لها اثرها في اهتزاز وجداني .

وعدت الى مكتبى فى الدور الاول ، وأقفلت الباب بالمفتاح ، ووجدتنى ابكى كالاطفال .

ان الفقرات التى أذيعت ، والاسلوب الذى تكلم به ممثل المخابرات، قدم لنا مصطفى أمين فعلا فى صورة الجاسوس على بلاده .

ولم نسمع كامة واحدة تعبر عن وجهة نظر مصطفى امين . كما أننا نسمع القصة لاول مرة .

وليس لدينا ، ما نعرف به الصحيح من الكذب .

. وحتى الساعة السابقة من المساء كان انهيارى النفسى قد وصل الى قمته لاننى أحببت مصطفى أمين ، كما لم أحب استاذاا لى من قبل . وكل أيام حياتى معه فى العمل ، ما يقرب من ربع قرن ، لم أر فيه الا المصرى الاصسيل ،والوطنى المتطرف . . الذى يتغني بثورة ١٩ ، وبالايمان بالحرية . . والذى يقرأ لنا مذكرات سعد زغلول مغتزا بكل حرف فيها ، عن الوطنية المصرية ، والكفاح ضد الاستعمار . . .

وانصل بي هيكل بالتليفون ...

وابلغنه اننى غير قادر على العمل . . واننى أواجه اسوا أيام حياتى وطلب منى أن القاه في مكتبه بالأهرام .

رساليه : هل ما قيل البوم صحيح ؟ . . .

واجاب : بل هو جزء من الحقيقة .

وتضاعف بكائي ..

ولكن شيئاً ما في صدري كان يؤكد لى أن مصطفى أمين الذي أعرفه لل هذه السنوات ، لا يمكن الا أن يكون مصريا اصيلا ، .

وبمجرد أن بدأت المحاكمة . . وقرآت اسم زميل الحقوق الاستاذ محمود عبد السلام مصطفى محاميا منتدبا عن مصطفى امين ، أسرعت الى زيارته في مكتبه ، وطلبت اليه مع احترامي لسرية ملفات القضية ، أن اطلع عليها . . لانها بالنسبة لي مسالة حياة أو موت ، وأقسمت له انني احتفظ بالسر ،

وزرته في مكتبه أياما متوالية ، وكان يضعني في غرفته ، ويقفل الباب. . . ويترك الملفات .

وأستراحت نفسي . وتاكدت أن القضية ملفقة .

وكان أبسط دليل المامى ، التحقيق يعتسرف بأن مصطفى أمين كان بدفع لعميل المخابرات الامريكية ، اموالا ، مقابل أن يهرب له أمواله الى المخارج .

وكنَّت اعرف لماذا يهرب مصطفى أمين امواله . .

كان على يقين أن مصر سوف تحكم حكما شيوعيا ، وأن عبد الناصر انهى الى هذا القرار .

وليس من المعقول ، أن الجاسوس هو الذي يدفع!

نم عرفت من زميلة صديقة ، كيف حاولوا معها في المخابرات ، بكل ساليب الترغيب والترهيب أن تزور شهادة ضد مصطفى أمين . وأبت هذه الزميلة ، وكانت أقوى من كل الرجال . .

فاذا كانت المخابرات مطمئنة الى ادلتها ضد مصطفى المين - فلماذا للجأ الى محاولة مستميتة لتزوير أدلة ضده .

بل أنهم عرضوا على هذه الزميلة ، مرتبا سخيا ، وعوامة في النيل . . و نسربت بكل اغراءاتهم عرض الحائط . . وكانت النتيجة أنه صدر قرار مصلها من أخبار اليوم !

وكان موقف هيكل مُدريا ، أمامها .

ولم تعدُّ الى عملها الا في ١٥ مايو ١٩٧١ . .

اماً كلمات مصطفى أمين عنى في الحقيقية ، التي حاول أن يشوهها رجل المخابرات ، فقد كانت تحية تقدير لي من مصطفى امين ، لا كلمة

تجريح .. كانت اجابته انني مصرى . .. ولست أمريكيا . . ولسست شوميا . . فسيوميا .

ويعد القبض على مصطفى أمين بأقل من عام ، ، قال لى هيكل : عندى لك خبر ساد . .

\_ ماذا ؟ . .

ــ سيفرج عن مصطفى أمين فى ٢٣ يوليو المقبل . . أى بعد أقل من شهر، . .

وقلت له: بسمعت هذا الخبر من محجوب رئيس وزراء السودان بعد أن قابل عبد الناصر . .

قال: أن تدخل العرب هو الذي يؤخر الإفراج . .

وهذا غير صحيح ، لأن هيكل الذي اللغني عن الافراج ، هو بكل اسف . . الذي اقتم عبد الناصر بعدم الافراج عن مصطفى امين . .

وهذه هي مأساة هيكل .

أنه يريد أن يكون الصحفى الاوحد . والكاتب الاوحد . والتحاكم الاوحد . ولن ينسى لمصطغى أمين أنه فصله مرتين من أخبار اليوم! المرة الأولى عندما أوفدته أخبار اليوم منسهدوبا لتغطية مؤتمر بلودان في سوريا . قبل الثورة بسنوات . وبعث برقية مطولة بأحاديث خاصة للرؤساء والملوك العرب حصل عليها لأخبار اليوم . وسعد مصطغى أمين بنشاطه ، وكتب مانشيت أخبار اليوم ، « الرؤساء والملوك يتحدثون الى أخبار اليوم » . . وبعد ساعة . . جاءت برقيات وكالات الانباء من بلودان أخبار اليوم » . . وبعد ساعة . . جاءت برقيات وكالات الانباء من بلودان . . واذا بما زعمه هيكل أنه أحاديث خاصة . . . اذ به عبارة عن خطب الملوك والرؤساء في الجلسات الافتتاحية .

وأصدر مصطفى أمين على الغور قرارا بغصل محمد حسنين هيكل . والغى على أمين قرار الغصل ، وكان على أمين يتبنى هيكل ويفسدق عليه وبرد له خطأه ، بأن هذه أول تجربة له في مؤتمر سسياسي كبير ، وأنه كشاب حديث العمل ، وجد نفسه في أخبسار اليسوم ، ورأى كبار الكتساب يتحدثون الى أصدقائهم من رؤسساء الوزارات والوزراء ، . فأراد أن يثبت وجوده بالحديث الى الملوك والرؤساء . .

وأعاده على أمين الى العمل ، على مسئوليته . . مع ضمان الا يتكرر مثل هذا الخطأ !

وكل من يمرف مصطفى أمين وعلى أمين ، يعرف ، انهما لا يمكن أن يختلفا على قرار . مهما كانت الظروف . .

وغصل مصطفى آمين ٤ محمد حسنين هيكل مرة أخرى .

كانت أخبار اليوم متغردة بالحصول على الرد البريطائي في مباحثسات صدقى . بيغن .

ورای هیکل هذا الرد ، علی مکتب سکرتیر التحریر ...

واذا به يطلب مقابلة مكرم عبيد بأشا ، ويبغله انه حصل على الرد البريطاني من اسماعيل صدقى . . ويطلب رايه !

وكانت النشيجة أن مكرم عبيد اتصل باسماعيل صدقى ، وأبلغسه أن اخبار اليوم لديها الرد البريطاني . . وسوف تنشره !

واتصل اسماعيل صدقى بمصعلفى المين .. ورجاه في عدم النشر ، لمصلحة المفاوضات .. واحرج مصطفى المين واصر على عدم النشر .

واتخد على الغور قرارا بفصل محمد التحسينين هيكل ، الذى اذاع . اسرار الجريدة ، التى ليست من حقه ، والتى اختلس النظر اليها على مكتب سكرتير التحرير . . وكان مكرم عبيد قد أبلغ اسماعيل صدقى أنه عرف الخبر من محرد في أخبار اليوم اسمه محمد حسنين هيكل !

ومرة اخرى . . توسط على أمين . . وألغى قرار الغصل . ودارت الايام بعد ذلك ، وأصبع على أمين منفيها في لنسدن . . وأم يطلبه هيكل مرة واحدة عند زيارته للندن . . ، بل كان على أمين هو الذي

تطلبه ا

بل ظل على امين الى وقت قريب ، مخدوعا . . حتى عرف بالدليل القساطع أن هيسكل هو الذى آخر الافراج عن مصطفى أمين كل هذه السنوات ا

عرف على امين أن هيكل أبلغ الجهات الرسسمية، أنه تلقى معلومات مؤكدة أن مصطفى أمين يجتمع بعلى صبرى وسامى شرف فى السجن ، وانه يكتب كتابا ضد أنور السادات!

وصدقت الجهات الرسمية ، هذه العلومات الكاذبة من اساسها ، مع ان مصطفى آمين كان في سجن آخر . . ولم يحدث انه رأى على صبرى أو سامى شرف . . واذا فرض المستحيل ، وكان قد رآهما . . فكيف يتفق معهما في رأى ضد أنور السادات . . أمل مصطفى أمين الوحيد في أثبات براءته . والافراج عنه !

\*\*

اعود الى قضية مصطفى أمين . .

لماذًا لغقت له مراكز القوى هذا الاتهام ! . .

ولماذا صدر عليه المحكم بالإشغال الشاقة المؤبدة ؟ . .

ولماذا لم يغرج عنه عبد الناصر كما وعد اكثر من مرة .. بل كما صرح ان مصطفى أمين مظلوم ؟ ..

ولماذا أفرج هنه أنور السادات ، وأصدر قرارا جُمهوريا بالعلو عنه ؟ . . لا أريد أن أنطوع بالإجابة عن هذه الاسئلة .

ان الأجابات الوأضحة عن هذه الاسسئلة ، هي من محضر التحقيق

الرسمي ، الذي إحرته سلطات النيابة العامة في اكتوبر ١٩٧٤ ، بنسساء على طلب من مصطفى أمين باعادة التحقيق في قضيته.

وأنا أنقل هنا النصوص .

بسم الله الرحمن الرحيم جهاز المدعي العام الاشتراكي

محضر تحقيق

فتح المحضر يوم ١٩٧١/١٠/٨ الساعة ٥٥ز،١ صباحا ، جهساز المدعى العام الاشتراكي .

> نسن أحمد نشأت راغب المحامى العام وعبد المنعم كامل أمين السر

بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من السبيد مصطفى أمين والمحالة الينا من السيد ألوزير المدعى العام الاشتراكي بتاريخ ٢٤/٩/٢٤ والتي قيدت برقم ٢٣٠٤ لسنة ١٩٧٣ عرائض المدعى العام الاشتراكي .

وبعد الاطلاع على القضية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ جنايات امن دولة عليا وعلى الحكم الصادر فيها . وبعد عرض الأوراق على السيد الوزير المدعى العام الاشتراكي . وبناء على تحديدنا اليوم للتحقيق .

وبالنداء على المطلوبين حضر الدكتور ابراهيم عبود ، ولم يحضر الدكتور بهي الدين شلش ، والسيد فائق السمرائي . وقرر الدكتور ابراهيم عبود أن الدكتور بهي الدين شلش متغيب في لندن منذ ٢٠ سبتمبر ٤ وأن الميعاد المقرر لعودته حوالي ٢٠ اكتوبر ١٩٧٤ وقد سالناه فيما يلي ٠٠٠ قال: اسمى الدكتور ابراهيم أحمد عبود سنى ٦٣ ٪ استاذ غير متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة ومقيم في ٣٥ شارع أبو بكر الصديق. مصر القديمة .

حلف اليمين

س : ما صلتك بالسيد مصطفى أمين ،

ج: صلة قديمة ترجيع الى ايام الصغر ، حيث كنا نقيم في دمياط ، وبعد ذلك انقطعت السيل عندما غادر كل منا دمياط ، واختلفت الطرق في الدراسة وُلم أعد التقى به الا. نادرا جدا حتى قابلته سنة ١٩٧٤ في أواثلها ﴿ عندما كان معتقلًا تَنْفِيذًا للحكم الصادن صده وذلك في مستشنقي المنيل الجامعي ..

س : هل تبحدثت ممه في الاتهام المحكوم عليه من أجله .

: نعم ، تحدثت معه في الاتهام المنسوب اليه ، نظرا لانني سبق ان تحدثت مع السيد صلاح نصر ، مدير المخابرات السابق في سنة ١٩٧٢ عندما حضر الى قسم الرمد بمستشفى المنيل الجامعي للعلاج والاقامة بقسبم ١٢ رمد ، اثنَّاء تنفيذ الحكم الصادر ضده ، وما زالَّ

موجودا بهدا القسم الى الآن .

وكان حديثى مع السيد صلاح نصر في القضايا السابقة ، ومن ضمنها قضية السيد مصطفى امين ، فذكر السيد صلاح نصر أنه بعد التحقيقات التي تمن أحبر الرئيس السابق المرحوم جمال عبد الناصر بانه لا توجد قضية تخابر ضد مصطفى امين .

ولما قابلت مصطفى امين في قسم الرمد في اوائل سنة ١٩٧٤ اخبرته بما قاله لي السيد صلاح نصر .

س : هل اخبرك السيد صلاح نصر بنفسه فيما قاله من انه لا توجيد تضية تخابر بسد السيد مصطفى امين ؟

ج: هو اللى ذكره أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد قضية ضد مصطفى أمين ولم يذكر تفصيلات في هذا الشأن . وقال أنه أخبر السيد الرئيس جمال عبد الناصر بذلك .

س : الم تناقشه في سبب توجيه الاتهام اليه ومحاكمته مادام قد اخبرك بأن الدحقيقات قد اثبتت عدم وجود قضية تخابر ضلد السيد مصطفى امين وانه اخبر السيد جمال عبد الناصر بذلك .

ج: كلام السيد صلاح نصر في الموضوع أن الاتهام والعُضية كانت ظلما في ظلم .

س : وما صلتك بالدكتور بهي الدين شلش .

ج : سلة زمالة وسداقة .

س : هل تعلم أن حديثا دار بين الدكتور بهى الدين شلش والسيد صلاح نصر في ذات الموضوع ،

ج: اعلم ايضا ان الدكتور بهى الدين شلش سال السيد صلاح نصر في موضوع قضية السيد مصطفى أمين ، وإن الاجابة تقريبا مطابقة لل دكره في السيد صلاح نصر .

معحضر آخر

وفتح المحضر يوم ١٩٧٤/١٠/١ السماعة ٥١١٠ صماحا ، بالهيئة السابقة ، . حيث حضر السيد فائق السمرائي ساعة أفتتاح المحضر ندعوناه وسالناه فيما يلي :

قال: اسمى نائق عبد الكريم السمرائي . سنى . ٦ سفير العراق في القاهرة سابقا ، ومقيم ١٦ شارع النيل بالجيزة .

حلف اليمين

س : ما صلتك بالسيد مصطفى أمين ؟ ج : هى صلة صلقة قديمة منذ أن كان مصطفى أمين وعلى أمين يحرران مجلة آخر ساعة . وتوثقت هذه الصداقة عندما أصبحت سفيرا للعراق في القاهرة في سنة ١٩٥٨ لان الرئيس جمال عبد

الناصر كان قد طلب منى أن أتصل به عن طريق مصطفى أمين فى المحالات الماجلة تفاديا لبطء الاتصالات الرسمية والروتين .

وفعلا اذا كان هنآك أمر عاجل كنت اتوجه الى مكتب مصطفى أمين فى أخبار اليوم ، وكنا نتصل بالرئيس جمال عبد الناصر ، وكان يستدعينا كلينا احيانا فى منزله بمنشية البكرى .

س : هل الديك معلومات عن ظروف اتصال السيد مصطفى أمين ببعض الأمريكيين قبل القبض عليه في ٢١ يوليو ١٩٦٥ ؟

ج: في مساء أحد الأيام كنت في مكتب مصطفى امين بأخبار اليوم ، واتصل به تليفونيا سامي شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر لشئون المعلومات . وبعد انتهاء المحادثة التليفونية بينهما أخبرني مصطفى أمين بأن سامي شرف قال له أن الرئيس جمال عبد التَّاصر يقول : لماذا قطعت علاقتك مع الأمريكان . وأن الرئيس يرى أن تميد علاقتك معهم ، حتى نعرف ما عندهم . وسالني مصطفى أمين عن رايى في هذا الموضوع علما بأنني كنت قد فهمت مضمرن الحديث من ردود مصطفى آمين . وعندما سألني رايي قلت له أن هذا الموضوع خطير'. ولا بد أن تأخذ التعليمات في شأنه من الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة . وبالفعل اتصل تليغونيا وفورا في حضوري بمنزل الرئيس جمال عبد الناصر . وكان المتحدث شخصا اسمه فهيم ولا أعرف باقى اسمه ولا مركزه . وطلب منه مصطفى أمين ألتحدث مع الرئيس جمال عبد الناصر . وفعلا تحدث معه . وأعاد على مسامعه حرفيا ما ذكره له سامي شرف . وأجاب الرئيس جمال غبد الناصر بانه هو الذي طلب من سمامي شرف ابلاغ مصطفى أمين بدلك . وكان مصطفى أمين يحساول الاعتذار عن القيام بهذه المهمة . ولكن الرئيس جمال عبد الناصر اصر على أن يعيد مصطفى أمين الاتصال بالأمريكان ، وقد فهمت مضدون ألحديث اللبي داربين الرئيس جمال عبد الناصر ومصطغى أمين من مضمون ردود مصطفى أمين ومحاولة الاعتدار عن معاودة الاتصال بالأمريكيين موقد إستمر الحديث في شئون أخرى حوالي ساعة قرأ فيها تمصطغى أمين بالتليفون مقالا قد أعسده . وكان الرئيس يصحح بعض كلماته في هذا المقال.

س : ومتى تبت هذه المحادثة ؟

ع : حوالي أواسط سنة ١٩٦٤ .

سى : هل كان السيد مصطفى أمين يجرى اتصالات سابقة ببعض الأمريكيين وتوقف عنها قبل هذه المحادثة ؟

ع : لا توجد لدى معلومات عن اتصالات محددة بالأمريكيين . واله اعلم

أن صلته طيبة بالصداغة العالمية ومنها الصحافة الأوريكية . كلفه الرئيس جهال عبد الناصر من قبل ، بأن يقوم بمهمات اعلاسه في الولايات المتحدة بعد العدوان الثلاثي مباشرة وقبل الانسحاب رفعلا سافر مصطفى أمين الى البلاد العربية والى الوا بات المتحدة وأدى المهمة الاعلامية التي وكلت اليه ،

ص : هل أخبرك السيد مصطفى أمين عن سبب توقفه عن الاتصلال بالأمريكيين قبل هذه المحادثة التليفونية .

.. y : E

سي : هل أوضه السيد سامى شرف في حديثه التلبغوني سبب طلبه من السيد مصطفى أمين معاودة الاتصال بالأمر نكيين ؟

- ج: ما ذكره لى مصطفى امين أنه طلب منه معاودة الاتصال بالامريكيين لنعرف ما عندهم . وقد كرر السيد مصطفى أمين في حديثه التليفوني مع الرئيس جمال عبد الناصر هذه العبارة ، فأقره الرئيس جمال عبد الناصر على ذلك .
- مس: بماذا تعلل اتهام مصطفى أمين بعد ذلك بالتخاب مع أشخاص يعملون لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وامداده لهم بعملومات واخبار بقصد الاضرار بالمركز الحربى والسلياسي والدبلوماسي والاقتصادي للدولة ؟
- ج : حتى الآن لا أعرف السبب . وقد توجهت الى منزل الرئيس جمال عبد الناصر بعد الحكم على مصطفى أمين . وقلت له أننى كنت حاضرا الحديث التليفوني الذي تم بين سامي شرف ومصطفى أمين . وكذلك المحادثة التليفونية بين سيادتك ومصطفى أمين . وكذلك المحادثة التليفونية بين سيادتك ومصطفى أمين . وأن سيادتك تللبت من مصطفى أمين معاودة الاتصال بالأمريكان فكيف اعتبر هذا الاتصال حريمة يعاقب عليها مصطفى أمين مع أن الأتصال تم بأمر من سيادتك .

فقال أنا لم أطلب من مصطفى أمين أن يطلب من الأمريكان أن يملو من الأمريكان أن يمنعوا القيمخ عن مصر مولم يذكر أكثر من ذلك ، وفهمت من هذا القول أن الرئيس جمال عبد الناصر وصلته أخبار غير صحيحة بأن مصطفى أمين هو الذي حرض الأمريكان عن طريق التسخص الذي كان يتصل به لمنع القمح عن مصر .

س : هل تحدثت مع آارني حمال عبد الناصر عن عدم صحة الأخبار التي وصلت البه من هذه الواقعة ؟

ج: لا . لم التحدث مدا في ذلك نظرا لانتي كنت قد اطلعت على نسخة من ملف الدعوى المسلمة الى محامي السيد مصطفى أمين ولم أجد بها أي عبارة تتعلق تعلل مصطفى أمين منع القمع عن مصر ٤ ولم

اتمكن من أن أذكر ذلك للرئيس جمال عبد الناصر نظرا لأن المحامى الذي أطلعني على الملف ، طلب منى الا أفصح لأحد بأنني اطلعت على الملف .

س: الم يذكر لك الرئيس جمال عبد الناصر أن السيد مصطفى أمين اخبر الأسخاص الأمريكيين الذين اتصل بهم بمعلومات وأخبسار بقصد الاضرار بالمركز الحربى والسياسي والاقتصادي للدولة .. ج: لم يذكر لى سوى واقعة القمح السالف ذكرها .

س : الم يذكر لك أن السيد مصطفى أمين امدهم بمعلومات نسب بعضها

كذبا للسيد رئيس الجمهورية .

ج: لا . وانما بعد نكسة سنة ١٩٦٧ ومحاكمة صندح نصر مدير المخابرات السابق ، نترت الضحف المصرية ما كشفت عنه محاكمة صلاح نصر من أساليب ارهاب وتعذيب وتزوير كان يتبعها . وكنت عائدا من مؤتمر المحامين العرب بالخرطوم ولما عدت الى القاهرة قابلت الرئيس جمال عبد الناصر بناء على طلبه . وانتهزت فرصة القابلة . وتحدثت معه فيما كشفت عنه محاكمة صلاح نصر من أساليب الارهاب والتعذيب والتزوير ، وأن من العدل الآن اعادة محاكمة مصطفى أمين . فأجابني الرئيس بأنه مقتنع بأنه مظلوم ، ولكن لا يمكنه الافراج عنه لأن الافراج عنه يقتضي منه الافراج عن المعتقلين من الشيوعيين والاخوان المسلمين ، وقال أنه بعد مدة قصيرة سيامر بنقله الى السنتشفى ، وبعد مدة قصيرة سيامر بالافراج عنه ،

محضر آخر

تم فتح المحضر يوم ١٩٧٤/١٠/١٠ الساعة ٣٠٥٠ مساء بجهاز المدعى العام الاشتراكي ، بالهيئة السابقة .

قال: اسمى بهى الدين أحمد شلش ، سنى ٢٤ ، استاذ الرمد بقصر العينى ، ومقيم ٢٤ شنارع بدراوى عاشور بالدقى ،

حلف اليمين

س : ما صلتك بالسيد مصطفى أمين ؟

ج: في سنة ١٩٧١ حضرت آلى سيدة تدعى ايزيس قررت أنها ابنة خال مصطفى أمين وسألتنى عما اذا كان يوجسه لدى مانع من اللهاب الى ليمان طره وفحص عين الاستأذ مصطفى أمين .... وفعلا أحضروا لى اذنا من وزير الداخلية لدخولى الليمان وفحصه وكانت هذه أول مرة أقابله في حوالى ابريل أو مايو ١٩٧١ . كما

توجهت الى ليمان أبى زعبل فى شهر مايو ١٩٧١ أيضا لفحص عين السيد صلاح نصر ، وذلك للمرة الخامسة أو السادسة بناء على طلبه .

من : هل تحدثت مع السيد مصطفى امين في شأن الاتهام المحكوم عليه من أحله ؟

ج: في الزيارة الأولى لم اتحدث معه في ذلك . وانما لما توجهت للكشف على عين صلاح نصر في مايو سنة ١٩٧١ ، ذكرت لصلاح نصر انني نحصت عيني مصطفى امين الأسبوع الماضي . وساذهب اليه بعد ثلاثة او أربعة إيام لاعادة الفحص ، فطلب مني أن أبلغ مصطفى امين أن صلاح نصر بيقولك يامصطفى انك مظلوم ، وأنه تحسدت مع الرئيس جمال عبد الناصر وذكر له أن التحقيقات التي اجريت مع مصطفى امين ماتسناهلش تبقى قضية وتقدم للمحكمة فرد الرئيس جمال عبد الناصر عليه بقوله أنا عارف وأنا عاوز احاكم مصطفى امين علشان أغيظ الأمريلكان ، فأنا قلت هذا الكلام لمصطفى امين في الزيارة التالية وكان هدفي رفع معنوياته بما سمعنه من صلاح نصر .

مس: هل أخبرك السبيد صلاح نصر على اساس ما ذكره من أن التحقيقات التي أجريت مع السبيد مصطفى أمين لا تستأهل أن تكون قضية وتقدم للمحاكمة •

٠. ١

س : ما قولك في أن السيد صلاح نصر قد تقدم بعريضة أورد فيها أنه توجد قضية ثابتة الأركان تدين السيد مصطفى, أمين علي وهيانته لوطنه ؟

ج: أن ما ذكره السيد صلاح نصر في العريضة المقدمة منه ، لا أعرف له تعليلا بعد أن كان قد ذكر لى أن مصطفى أمين مظلوم وأنه حتى لو لم يكن مصطفى أمين مكلفا من الرئيس جمال عبد الناصر بالاتصال بالأمريكان فان الحكم الصادر ضده بالأشفال الشاقة المؤبدة يعتبر حكما جائرا جدا وأن القضية لم تسشتاهل اكشر من الحكم بخمس سنوات أو سبع سنوات وهذا ما كان قد ذكره لى صلاح نصر، ، كما ذكر لى أيضا أنه تحدث مع الرئيس جمال عبد الناصر وقال له أن التحقيقات التي أجريت مع مصطفى أمين ماتسناهلش تبقى قضية وتقدم للمحكمة .

محضر آخر فيح المحضر يوم ١٩٧٤/١٠/٢٢ الساعة ٥٥١١ صباحا بفيللا السيد عبد اللطيف بغدادي بمدينة نصر . اسمى : عبد اللطبع بغدادى . سنى ٥٧ . نائب لرئيس الجمهورية سابقا ومقيم بفبللا بعدادى بمدينة نصر .

حلف اليمين

س : هل لدى سيادنك معلومات عن نكلبف الرئيس جمال عبد الناصر للسيد مصطفى أمين بالانصال بالحكومة الأمريكية وبالمخسابرات الأمريكية لا

ج: أعرف أن المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر في فترة مشادكتي في المستولية حتى تاريخ استقالتي في مارس ١٩٦٤ كان يثق ويستفيد من علاقة مصطفى أمن بجهات أمريكية مختلفة لا أعرفها تفصيليا ، ولكن كانت هذه الاتصـالات تتم بصفة شخصية بين الرحوم جمال عبد الناصر وبين الاستناذ مصطفى أمين وكان المرحوم جمال عبد الناصر يذكر لنا في بعض الاحيان ما كلف به مصطفى امن من هذه الاتصالات ، أذكر مثلا في ١٩٥٥ عندما تعاقدنا على صفقة السلاح مع روسيا وتأزم الموقف مع الولايات المتحدة ٤ وارسلت مستر آلان وكيل وزارة الخارجية لشئون الشرق الأوسط الى القاهرة ، وقيل أنه يحمل الذارا إلى الحكومة المصرية . وكان قد سبقه في الحضور الي القاهرة مستر كرميت روزفلت وكان يشغل رئيس جهاز المخابرات المركزية الأمريكية في منطقة الشرق آلاوسط ، في ذلك الوفت حصل أن تقابل كرميت روز فلت مع جمال عبد الناصر وابلغه بموضوع الاندار ، وأفهمه ضمنا أنه ســــتخذ احراءات شديدة من الولايات المتحدة ضد النظام القائم في مصران لم نعمل على الغاء الصفقة ، ولم يفصح عن مضمون هذه الاجراءات، فطلب جمال عبد الناصر من مصطفى أمين مقابلة كرميت روزفلت هو الاستاذ محمد حسنين هيكل ومحاولة معرفة مضمون الاندار منه . واذكر أيضا أنه بعد الاعتداء الثلاثي على مصر ، وبعد أيقاف القتال مباشرة كُلُفُيُّ جمال عبد الناصر ، السيد مصطفى أمين بالتوجه الى الولايات المتحدة حاملا معه مجموعة صور تبين مدى الدمار الذي حدث في مدينة بورسعيد وصيور القتبلي الذين استشهدوا من المصريين في هذه المعركة وذلك ليعرضها في مجلس الأمن وعلى الصحافة الأجنبية في الولايات المتحدة ، وأعدت له طائرة خاصة . وكانت هذه أول رحلة داائره تفادر مطار القاهرة الدولي بعد إيقاف القتال مباشرة وظل الاستاذ مصطفى أمين موضع ثقة حسب علمي حتى مارس ١٩٦٤ وبعد هذا التاريخ لا علم لي يتطورات العلاقة بينهما .

س : منذ متى بدأ الرئيس جمال عبد الناصر يكلف السيد مصطفى أمين

بالاتصال بالجهات الأمريكية ؟

ج: على ما أذكر أن ذلك بدأ منا بداية المفاوضات مع بريطانيا على المجلاء عن الأراضي المصرية ، وكان المرحوم جمال عبد الناصر يكلف الاستاذ مصطفى أمين بمحاولة معرفة اتجاهات الوفد البريطاني من موظفى السفارة الأمريكية .

س: هل كان الرئيس جمال عبد الناصر يحدد للسيد مصطفى امين اطارا للاتصالات التي يجريها مع الجهات الأمريكية ؟

ع: لا اعلم وكان التكليف يتم بصفة مباشرة من المرحوم جمسال عبد الناصر الى السيد مصطفى أمين ولم نكن نعلم بالمهمات التى يكلف بها الا اذا أبلغت الينا من المرحوم جمال عبد الناصر كااو قائع التى ذكرتها .

س : هل كان الرئيس جمال عبد الناصر يسمح للسيد مصطغى امين بنقل بعض المعلومات في سسبيل الحصسول على المعلومات المطلوبة من الجهات الأمريكية التي يكلف بالانصال بها ؟ .

ج : لا يمكننى أن أو كد . ولكن هذأ الاحتمال وارد حتى يمكن تسهيل مهمة السيد مصطفى آمين للحصول على المعلومات المطلوبة معمراعاة أن تكون المعلومات المسموح بنقلها غير ضارة بالدولة أو معلومات ليس لها نصيب من الصحة ، وتنقل باعتبارها أتجاها ، أو بغرض معرفة ردود الفعل نحو هذه التصرفات لو حدثت ، وكثيرا ماتسمع المخابرات في كافة الدول بتسرب معلومات بطريقة أو بأخرى وقسد تكون معلومات كاذبة أو لها نصيب من الصحة ، بقصد معرفة ردود الفعل أو توجه تصرفات الدول الأخرى .

س : هل كانت المخابرات العامة على علم بتكليف الرئيس جمال عبيسه الناصر للسيد مصعلفي أمين باجراء بعض الاتصبالات بالجهات الأمريكية ؟

ج : اعتقد أن هذا طبيعى بحكم كونها مخسبًابرات ، ودورها يتنساول مراقبة الانشطة المختلفة ، ومن الطبيعى أيضا أن تكون المخابرات العامة على علم بما يكلف به الرئيس جمال عبد الناصر أى شخص للحصول على معلومات معينة حتى تكون في الصورة وللتنسيق في الممل وحسن سيره .

محضر آخر

فتح المحضر يوم ١٩٧٤/١١/٢٤ الساعة ١٩٧٥ صباحا بجهاز اللدعى العام الاشتراكي ، حضر السيد محمد احمد محجوب رئيس وزراء السهدان سابقا ، ساعة أفتتاح هذا المحضر وسالناه فيما يلى:

قال: اسمى محمد احمد محجوب . ستى ٢٦ رئيس وزراء السودان

سالفا ومقيم حاليا بفندق شبرد بالقاهرة . حلف اليمن

س: ما صلتك بالسيد مصطفى امين ."

ع : مصطفى أمين صديق منذ عام ١٩٤٥ .

س : ما موضوع العريضة المرسلة من سيادتك .

ج: أنا كنت على صلة وثيقة بالرحوم جمال عبد الناصر ، وكنت صريحا معه ، أفاتحه في كثير من المسائل . وكثيراً ما حدثته في الافراج عن يعض المعتقلين ممن أعسر فهم . وكان يكرمني باطلاق سراحهم . وبعضهم من زملائي المجامين وبعضسهم من زملائي الأدباء . ومن المحامين الذين أفرج عنهم بناء على حديثي معه الاستاذ أحمد فؤالد عبد الله والاستاذ عبد الوهاب حسني ومن الادباء الاستاذ محمود محمد شاكر وفي أوائل عام ١٩٦٦ وأنا رئيس للوزراء ، كنت في يالرة محمد مصطفى أمين قد حوكم بتهمة تحسس وتهريب أموال الى الخارج . وقد حز في نفسي ، وطلبت مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر والتقيت به إنى منزله بمنشية البكرى ووجهت اليه السؤال : هل مصطفى أمين حاسوس ق

فأجابنى الرئيس عبد الناصر « لقد كلفت مصطفى امين بأن يتصل بالمخابرات الأمريكية ليعرف لنا أخبارهم » فقلت له: « ولكنك تعلم ياسيدى الرئيس الله لايمكنه أن ينقل أخبارهم الا اذا نقسل اليهم أخباركم » فقال لى: « اننى أعلم ذلك جيدا ، ولكن مصطفى زودها حبتين لانه قال لأمريكا أن عبد الناصر محتاج الى القمح ، واذا لم تعطوه القمح مسيركع على ركبته وأنا يا أخ محجوب ما تعودت أن أركع على ركبتى لفير الله » فقلت له: هل لانه قال اتك سستركع يسبحن ويقال عنه جاسسوس ؟ » فأجابنى « كان بودى أن أطلق سراحه الآن ، وأن تراه اليوم في منزله ، ولكن أخشى أن يقال أن سراحه الآن ما وأن تراه اليوم في منزله ، ولكن أخشى أن يقال أن ولا إفرجت عنه قد يقتضى ذلك أن أفرج عن الاخوان المسلمين ولكن لابد من أن أحاكمهم » وبعد ذلك قال « الننى أعدك بعد وقت ولكن لابد من أن أحاكمهم » وبعد ذلك قال « الننى أعدك بعد وقت قريب سافرج عن مصطفى أمين ،

س : هل استوضحت الرئيس جمال عبد الناصر عما اذا كان قد تحقق من أن السيد مصطفى أمين قد ذكر الأمويكان أن البلاد في حاجة الى القمح ، وأنهم أذا لم يعطوا القمح للرئيس عبد الناصر فأنه سدوف يركع على ركبتيه .

ج : نعم استوضحته في ذلك فذكر أن هناك أشرطة مسحلة للحديث

اللهى دار بين مصطفى أمين وبين احد رجال المخابرة الأمريكية -وقال أنى هل تريد أن تسمع الشريط ، فقلت أنه لا ثفة لى بى الاحاديث المسجله واللاكرجل قانون اعلم أن الشريط المسجل لا يقبل كبينة فى محكمه عدل . .

س : هل كان اعتراض الرئيس جمال عبد الناصر منصبا على نقل السيد مصطفى أمين لاحد رجال المخابرات الأمريكية معلومات خاصة بحاجة البلاد ، لى القمح أو أن اعتراضه كان منصبا على أنه سوف يركع على ركبته اذا لم يعظه الأمريكان القدم ؟

ج : الرئيس عبد التناصر كان عنده كبرياء ، وكان القول بأنه سيركع على دكبتيه اذا لم يعط القمح ، جارحا لكبريائه ، وكان ذلك واضحا في حديثه معى . اما حاجة مصر الى القمح في ذلك الوقت فكانت واضحة لكل انسان ، ولم تكن المخابرات الأمريكية في حاجة لآن تسمعها من مصطفى أمين .

س : الم بخبرك الرئيس عبد الناصر بأن السيد مصطفى امين امداحد الملحقين بالسفارة الأمريكية ، بمغلومات آخرى من شأنها الاضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي بالدولة ؟ . .

ج : لا لم یذکر لی سوی هذه الواقعة . . .

س : الم يُذكر لسيادتك أن السيد مصطفى أمين أمد الجانب الأمريكاني بمعلومات نسب بعضها كذبا الى السيد رئيس الجمهورية ؟ . .

ج: لا لم يذكر لى شيئًا عن ذلك .

س: ما سبب الربط بين الأفراج عن السيد مصطفى أمين ومحاكمة الاخوان المسلمين ؟ . .

ج: الرئيس عبد النّاصر اعان ان مصطفى امين كان على صلة بالأمريكان، •كان يخشى فيما لو افرج عنه ان يقال ان الأمريكان أملوا عليه ذلك، وأملوا عليه في ذات الوقت محاكمة الاخوان المسلمين ، فلم يشا الافراج عن مصطفى أمين أثناء محاكمة الاخوان المسلمين ووعد بالافراج عنه بعد وقت قريب الأسباب صحية .

س : الم تحادث الرئيس جمال عبد الناصر مرة اخرى في شنان الافراج عن مصطفى أمن ؟

ج : لأَ ، في الواقع لم احدثه مرة أخرى . لأننى ما تعودت أن أرجوه في موضوع واحد أكثر من مرة . وبعد سنة ١٩٦٦ دهمتنا حرب يوليو سنة ١٩٦٧ وأنشغلت أنا وهو وجميع الأمة العربية في مصيرنا الاكبر ونسينا مصطفى أمين .

محضر آجُر

ريتج محضر التحقيق يوم ١٩٧٤/١١/١٤ لسماع شمادة الاستاذ

محمد عبد السلام النائب المام السابق ، واللى كان يشغل هذا المنصب وقت القبض والتحقيق مع مصطفى امين .

وفال: اذكر تماما انه بعد بعد انتهاء التحقيق مع مصطفى امين اننى نبهت الى رأى محصله في أن المعلومات التى اسند اليه أنه ابلغها لملحق السفارة الامريكية ، هى معلومات \_ بقرض صدورها منه \_ مكشوفة لا تتصل بالسرية ، هذا الى أنها في رأيي أيضا لا تضر بمركز البلاد الاقتصادى أو السياسي أو العسكرى ، وقد صارحت بهدا الرأى صلاح نصر مدير المخابرات العامة ، اذ ذاك ، باعتبار أنه هو المبلغ بوقائع القضية ، كما صارحت المنا الرأى السيد المستشار بدوى حموده وزير العدل أذ ذاك، وأنهمته أنه ليس من المسلد ق اثارة ضحة حول اتهام كان في تقديري ينتهي وأنهمته أنه ليسائر المخابر القضائل لعادى ، وقد طلبت من السيد الوزير أن ينقل هذا الرأى الى الرياسة واقهمني أنه التصل بالرئاسة وأنه تقديراً لرأيي رئي احالة القضية الى محكمة أمن دولة خاصة مشدكلة تشكيلا عسكريا وابعادها عن القضاء العادى .

س: وما موقف السيد صلاح نصر من هذا الراى الذى صارحته به. ح: لم يعلق وبدا لى بصفة عامة أنه لايستطيع معارضته.

محاضر أخرى

وقد سأل المحقدين اشخاصا آخرين هم انور زعلوك في ١٩٧٤/١١/٦ وشفيق الدراوس في ١٩٧٤/١١/٦ وهنرى ابادير في نفس اليوم ومحمد عبد الغنى النشرتي في ١٩٧٤/١١/٦ وكان سؤالهم عن شهادتهم في وقائع تعذيب مصطفى المني . وشهدوا جميعاً بأنهم راوا فرادى مصطفى المين وهو يعذب داخل سبنى المخابرات العامة ، وقد شاء القالمون بالتعذيبان قلب نظام الحكم ، وكانوا يعذبون أيضا ، وقد شاء القالمون بالتعذيبان يواجهوهم بعشهد عمليب مصطفى أمين ، حتى يعرفوا أنهم قادرون على امتهان أي أنسان ، مهما كانت مكانته ، وموجز شهادتهم أنهم اخدوا وعيونهم معصوبة الى حجرة ، ورفعوا المصابة عن عيونهم فوجدوا مصظفى أمين عاربا تماما ، وقضيبه مربوط بسلك ، يشده من السلك عرب أحد الحراس ، وآخر يشد شعر العانة وثالث يضربه بعصا ، وكان مصطفى أمين يصرخ وهو واقف وبجواره عدد من الضباط من بينهم صلاح نصر مدير المخابرات ، وكان صلاح نصر يهددهم بأنه سيجرى معهم اضعاف مايجرى مع مصطغى أمين ألف مرة ،

وتوفئ جمال عبد الناصر ...

وتولى أنور السادات المسئولية ، بعث سقوط مراكز القوى في ١٥مايو كان الافراج عن مصطفى أمين متوقعا بين لخطة وأخرى ، واعتقد أن الوضع السسياسي الخارجي ، لعب دورا في تأخر قسرار الافراج ، وكان محمد حسنين هيكل يردد ان الأفراج مستحيل ، وكان يقيل انه قد انطبع في ذهن الراى العام ان مصطفى آمين عميل امريكى ، وأن الأفراج عنه يعنى ان مصر استجابت الى ضغط امريكى ، وكانت هذه هي نفس حجة جمال عدد الناصر في تأخير الافراج عن مصطفى أمين .

ومبلغ علمى أن الرئيس أنور السادات كان مقتنما ببراءة مصطفى أمين من اتهام التجسس ، وأنه اتصل بالأمريكيين بتكليف من جمال عبدالناصر وكان الرئيس السادات يفكر في قراد شامل بالنسبة لجميع للحكوم عليهم في قضايا سياسية ، حتى يكون الاجراء دعما لمبادىء ، ١٥ مايو ، وليس مقصورا على اشخاص بعينهم .

وانتهت حرب اكتوبر مالانتصار .

وكتب على أمين من بروت رسالة الى الرئيس السادات ، يستأذنه ان يعود الى مصر لمدة ثلاثة آيام برى فيها شقيقه مصطفى أمين فالسجن . . وهو لم يره منذ ٩ سنوات !

وكان الرئيس السادات قد امر بنقل مصطفى أمين من السسجن الى مستشفى قصر العينى ، وسمع له بالزيارات دون أى قيود .

وحضر على أمين الى القاهرة ، بعد أن تلقى ردا رسميا من سغارتنا في بيروت ، يأن الرئيس السادات لا يمنع أبواطنا مصريا من العودة الى أرض الوطن ..

وكان محمد حسنين هيكل قد أنهم على أمين أنه سوف يقبض عليه ، في مطار القاهرة ، أذا وصل أليه .

وجاء على أمين .

وأخد تصريحاً بزيارة مصطفى أمين .

ثم كانت المغاجأة عندما اصلار الرئيس انور السادات قران بالأفراج عن مصطفى أمين ؟ وأمر بتنفيذه في نفس اليوم .

ثم كانت المفاجأة الثانية لعلى امين ، عندما أصدر الرئيس قرادا بأن بتولى منصب مدير تحرير الأهرام . . ثم رئيس التحرير .

واستقبل الرئيس السادات دؤساء تجرير الصحف ، عندما اسسدر قرارات بتشكيل مجالس ادارات جديدة للمؤسسات الصحفية ، وعين على آمين رئيسا . على آمين رئيسا . لتحرير أخيار اليوم ، وعين مصطفى أمين رئيسسا . لتحرير أخيار اليوم .

وقال الرئيس السادات الصطفى أسين في ذلك اليوم : أريد أن تجسعد شباب أخيار اليوم .

وتصور كثيرون ، أن اخراج هيكل من الأهرام ، والأقراج عن مصطفى المين ، وتعيين على أمين في الأهرام ثم في أخبار اليوم . . . كلها كانت اجراءات مدبرة من الرئيس السادات .

وهذا غير صحيح على الاطلاق.

وعندما اصدر آلرئيس قراره باخراج هيكل من « الأهرام » . . عين الدكتور عبد القادر حاتم رئيسا لمجلس الادارة . وحانم هو اللى طلب من الرئيس ان يعاونه على امين في التحرير . فوافق الرئيس . وتلقى الرئيس تقارير عن الراى العام ، تقول ان الافراج عن مصطفى امين احدث رنة فرح كبرى ، ان هذا القرار أكد الأمن والأمان لكل المواطنين .

ويوم الأفراج . . نشرت « الأخبار كلمتين لمصطفى أمين وعلى امين . وكتب مصطفى امين كلمته في اقسل من دقيقتين دون ان يشسطب حرفا واحدا وكان لا يزال حبيسا في حجرته بمستشفى قصر العيني . وكتب على أمين كلمته في منزله في ساعنين . كتبها عشرات المرات واعاد كتابتها عشر مرات (١) .

(۱۱ مقال مصطفی امین:

عصر العبسور

اليوم ( اعبر ) أول خطوة من خطسوات الحرية ، بعد أن عسم، في ظلام السمسحن حوالي تسبع سنوات .

ُ وَلاَ استطيع وَإِنَّا اخْطُو الى الهواء الطلق خطواني الاولى ؛ الا اذكر الرجل اللَّذي فتح لى باب الحربة ، وفتح قبسل ذلك ابواب الحربة امام مثات المتقلين ، واعاد المسدالة لمئات القضاة ، وولر القمسة المعيش الآلاف اللَّين وضعوا تحت الحراسة او حرموا من طائفه . .

من حق هذا الرجل أن يطلق على مصره ( عدسر العبور ) . .

عبود الجيش المعرى من الهزيمسة الى النصر ...

وعبود سبعة المسيرب من الهسيوان الى الكرامة . وعبود المظلومين من الطلم الى المدل .

وعبود المخالفين من القلق والرعب الى العلمانينة والامان والاسمفراد . وعبود القيدين من الاغلال الى حيساة الاحراد ..

وطوق المهمين من المعدل الي المستسادة عارا،

أن آ اكتوبر المطتنآ درسا مظيما ، وهو ماذا يستطيع الانسان المصرى ال يقعل وهسه حر ، وبغير أن يمتقل قرد واحسد النسساء المركة سوى ،، اسرى الاعداد . .

مصطفى أعين

مقال : على آمين : يارب

يادب أ ١٠٠ لم يهتز ايماني يك في يوم من الإيام .

كنت اهــرف أنك أن التخلي عنا ، الالك ندم كل مظلوم . .

كنت احس بيدك وهي تسئدنا حتى واجه تسوة الايام ، ،

یارب أ من كنت اعرف الك سشهالاً طساقة صبرنا قبل آن تعرع ، و مقوى دوة احسالما قبل أن تضعف .

وللالك لم اكفر بك ، ومنحب الطنسلام تطاردني . . كنس اعرف انك سيسمعي، اي

وكنت أحس أن السماء مسفتحلنا أبوابها غدا ١٠٠ ولما لم تغمج أبوابها في المد . انسظر منها بعد المغلر منها بعد الفد ، المطرف الانتظار ، الفطرف الأنصاف ، . لم تحاول أن المنطول المنحول المنطول المنحول المنحول المنحول الالمناف الاولى ،

وكان أول خبر كتبه على أمين بعد توليه منصبه في « الاهرام'» هو قرار الرئيس السادات بالغاء الرقابة على الصحف.

م كان هيكل ضد الغاء الرقابة .

ولكن لهذا القرار .. قصّة أخرى .

وكان القرار بالافراج عن مصلطفى امين افراجا صلحيا ، ثم درس المدعى العام الاشتراكى القضية ، وتقدم بملكرة ألى رئيس الجمهورية ، بالعفو عن مصطفى أمين .

وأصدر الرئيس السادات القرار التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٢٧ لسنة ١٩٧٤

بالعفو عن السيد/ مصطفى امين يوسف المحكوم عليه. في القضية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ أمن دولة عليا

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على الدستور . .

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ باصدار قانون العقوبات والقوانين المدلة له .

وعلى القانون رقم ١٥٠ لسنة باصدار قانون الاجراءات الجنائية المدلة له .

وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ، وعلى المدكرة القدمة من المدعى العام الاشتراكلي ، (١)

مادة 1 \_ يعنى عن العقوبة المحكّوم، بها على السيد/ مصلفى أمين يوسف فى القضيدية رقم ١٠ السنة ١٩٥٦ أمن دولة عليا ، وكلا كافة الآثار والعقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم الصادر فيها . .

على أمين

كنا لعرف أن هنساك من هم أحق منسا بالإنصاف ، فالتظرنا دورنا .

وكنا نُمَوفَ أَنُورَ السَّادَاتَ مُنْـَـَّةُ ثَلَاثَينَ سَنَّةً ، كَنَا نَعَرَفُ أَنَّ الرَّجِلُ لَن يُسْمَى مظلوما واحدا .

كشا نعرف أن البلد التي أمادت الجريات للشبعية ، وردت للفضاء استثلاله ، وردت المحتدى المربي سبعته ، وأمادت للشبعوب العربية كرامتها ، كنا نعرف أن حله البسد أن تنسانا .

وبدأ السادآت يطرد جيوش الاحتلال ، يسترد كل شبر من الارش، ويعيد للشعب المربى اعتباره بين شموب الدئيا ، ويعهد الطريق لعودة شعب فلسطين آلى اوضه ، ثم چاء دورنا اليوم ، .

م مجاء دوره اليوم .. وخرجنا الى النسور

عاد مصطفی امین الی بیشه وعدت الی بلادی 1

مادة ٢ ــ بنشر هذا القرار في المجريدة الرسمية ، ويعمل به من تماديح صدوره . . صدوره . . . صدر بد تاسة الحمورية في ٢٦ رسع الآخر سينة ١٣٩٤ ( ١٨ مابو

أثور السادات

♠♠♠

(۱) وهذا بعن المدارة التى نفذم بها المدعى العام الاشستراكي الى برأيس السجمهسسودية، يطلب العقو عن مصطفى امين يوسعه ...

أصدرت محكمة أمن الدولة الظيا المشكلة برئاسة الغريق أول محمد الآاد الدجسوى ف الم نبراير 1977 حكمها في القضية دقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ الذي فضى بمعاقبة السبيد مصطفى أمين يوسف بالاشفال التسسسانة المؤيدة .

وكانت نيابة أمن الدولة المليا قد وجهت اليه ادبع تهم الإولى انه تخابر مع المسخاص يعملون لمسلحة دولة اجنبية بقصد الاضراربالمركز الحربي والسحسياسي والدبلوماسي والاتنصادي للدولة ، والثانية أنه سحلم لشخص يعمل لمسلحة دولة اجنبية أسرادا خاصة بالدفاع من البلاد ومعلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية . والثالثة انه قام بعمليات مقاصة بتحويل تقد اجنبي للخادج ودفع ، ٢ آلف جنيه بالنقد المصري لاجنبي ليتبض مقابلها بالخارج ، والرابعة انه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مسمع آجنبي غير متيم بالجمهورية المعربية المتحدة في التعامل بالنقد الاجنبي .

وبراءته من التهية الثانية وتؤميه بهماقيته بالاشغال الشاقة المؤبدة .
واستندت المحكمة في حكمه بالادانة بيصغة اساسية به على ثمانية تسجيسسلات موية ، مسجلة على أحد علي شريطا ، تتضمن بعض احاديث جرت بينه وبين احد الملحقين بالسفارة الامريكية .

كما استندت على انراد مكثوب يخط يده في ستين صفحسة ، وبعض اعتسرافات في التعقيق .

وعندما مثل السيد / مسطلى امين بوسفه إمام المدمى المام الاسستراكى هند بحث حالته ضمن حالات الحراسة المعنالة الى المدعى المام طبقا للقانون رقم ٢٥ لسستة المرق البحث إلى اسهائ فسسرش الحراسة عليه ، وعنه مواجهته بالحسكم المسادر ضده بالاشغال الشاقة المؤبدة دفع السسيد / مصطفى امين بوسف ببطسلان الإجراءات وبطسلان الامترافات المسوبة اليه لمعدورها تعمت تأثير اكراه بدئي معنوى، وكان طبيعيا أن يتصدى المدعى المسام الاشتراكي لبعث ما آثاره السيد / مصطفى امين بوسف ، فتبين بعد الاطلاع على ملف القضية آن التسجيلات السسوتية التي المناقة . في قال مراكز القوى القديمة ، ولم تراع في شأنها ما يحتمه قانون الإجسراءات المهامة من ضرورة استثلان القوى القديمة ، ولم تراع في شأنها ما يحتمه قانون الإجسراءات الجيائية من ضرورة استثلاث القاضي الجزئي قبل اجرائها ، الامر الذي يؤدى الي يطلان التنوم الادانة مستندة عليها . هذا في المساق الحديث قد جاء في متطبها غير مترابط ولا التنوم الادانة مستندة عليها . فسسياق الحديث قد جاء في متطبها غير مترابط ولا الذي يعدو الى عدم الاقتشان الى سلامتها والى الاختقاد بان يعا ديما عبثت بها لتمسود دليلا في صالح النهم .

واما اعتراف المتهم فقد قامت ادلة فاطعة تشير الى الله قد تم تحت تأثير اكراه بعني ومعوى لا طاقة لليش باحتمالة ، الامر الذي يهدر الدليل الستهد من هذا الاعتراف . . فقد استقر الفقه ، وجرت اخكام الحاكم ، وذهبت محكمة النقض في احكامها الى الله يهد حدوث الاكراه، والتمديب ، يتعين أطرام الاقاويل آلتي جاءت على السنة الشهسسودج

وقد اسعدنى الله بلحظة عمر ، لا يمكن أن تقاس بميزان الزمن عندما كنت أول من سمع قوار الافراج عن مصطفى أمين .

واكرمنى الله ، بلحظة عمر آخرى ، عنسدما كنت أول من طرق باب حجرة اعتقاله في « قصر المينى » لارتمى على صدره ، وتمتزج خفقاتنا ودموعنا ، وأنا أردد كلمة واحسدة وليس غيرها : أفراج . . تأكدت أن الرئيس وقع القرار !

ولم اكن رأيت مصطفى أمين ، منذ أن قبض عليه في ٢١ يوليو ١٩٦٥

. . . . . . . . . . . . .

ثم طرقت باب حجرة مصطفى امين فى « قصر العيني » مرة ثانية ، عصر ذلك اليوم المشهود ، السادس والعشرين من يناير ١٩٧٤ واستقبلني بتساؤل كبير في عينيه :

وكانه تشكك في صدق نبأ الافراج الذي ابلغته به في الصباح ،

والمستجوبين الله ين خضعوا لهذا التعليب بأى وجه ، وانه لا يصح التعويل على تلك الاقاويل ولو كانت صادفة مطابقة للواقع متى كانت وليدة تعذيب أو اكراه أيا كان قدره من الضالة ، (نقض ١٣ أكتوبر ١٩٦٩ مجموعة احكام النقض - السنة العشرين - ص ١٠٥٦ وقم ٢٠٨)

الراء ذلك فان العكم العبادر من محكمة من الدولة العليا برئاسة الفسريق اول / محمد فؤاد الدجوى في ١٠ فيسسراير ١٩٦٦ بمعاقبة السسسيد / مصطفى امن يوسف بالاشغال الشافة المؤيدة يتون قد بئى على أدلة باطلة ويتحتم تصحيح الاوضاع الثانجة

وحيث أن المادة ١٧٦ من الدستور قسيد جعلت المدعى العام الاشتراكي مسلولا عن التخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقسوق الشعب وسلامة المجتمع ، ونظامه السياسي والحفاظ على المحاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي . . . وحيث أن محكمة أمن الدولة العليا التي لسنة ١١٦٦ .

طبقا للمادة الثانية من القيانون رقم ١١٩ اصندت الحكم سالف البيان قد شيكات وحيث ان هذه المادة قد نصت على انه ٢ لا يجوز الطمن باى وجه س الرجيوه في الاحكام الصادرة من هذه المحكمة ولا تكون هذه الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من دليس الجمهورية .

وحيث أن هذا الحكم قد تم التصيديق عليه في ١٦ اغسطس ١٩٦٦ واصبح بالتالي نهائيا فأن الطريق الانصاف المحكوم عليه هو استحداد قراد جمهوري بالعقو عنه طبقاً للمادة ١٤٦ من الدستور ،

للبيعة .

فان المدى العام الاشتراكي بيرض الامرعلى السيد / رئيس الجمهورية ليتفضل بالموافقة على مشروع القراد المرافق بالعقوعن العقوبة المحكوم بهسا على السسيد / مصطفى امين يوسف وكافة الآتار والعقوبات التكميلية والتبميسة المترتبة على مسدا الحسكم ...

ابریل ۱۹۷۱ م

المدمى المام الاشتراكي . ( دكتور مصطفى ابو زيد الهس.)

قلت : كل خبر ...

وعادت اليه لهجته الساخرة : هل من قرارات اخرى ا

قَلَت : لقد طرات لى فكرة . . لماذاً لا تُكتب مقالا للآخبار ، تعبر به عن شعورك في هذه اللحظات . . الحرية بعد سجهن ٩ سنوات !

وصمت مصطفى امين ، ولمعت عيناه ببريق غريب .

وقام من سريره . . وجلس . وكان يفكر في عمق المحيط ! قلت : لمله اصمب مقال تكتمه في حياتك .

قال: ساحاول ..

ثم عاد الى سخريته الضاحكة الملازمة لشخصيته أبدا:

ـ هنرجع تاني نكتب ...

و ضحكنا بكل نبضات القلب ،

وامسك مصطفى امين القلم . . وبعسد اقل من دقيقتين ، كان قد انهى المقال . انه مصطفى امين اللي لم يتغير ، اذا امسك القلم لا يتركه الا مع السطر الاخير ، وبسرعة العسساروخ ، وبدون ان شطب كلمه واحدة . . وكمادته ايضا قراها بمثل انفعال سعاوره .

ىم بادرنى بالسؤالُ التقليدي :

سد الله . . أبه رايك ؟

ــ رائعة ؟

س صحيم ا

ــ اقسم أنها رائعة !

والواقع أن صاحب القلم ، لم يتوقف عن الكتابة قط في رنزائته حتى عندما كان محرما عليه أن يحتفظ بورق وقلم ، كان يخفى الورق والقلم لدى سجين « مخدرات » يهربه اليه من نافلة زنزانته الى اخرى حتى تصل الى نافلته . . ومنله ١٥ مايو ، أبيع له المحظور ، وتقرر له العلاج رسمع لاسرته بالزيارات بلا قيود .

وكان مصطفى امين يكتب لى . .

اننى احتفظ برسالته الاولى . . بعد أن تولى أنور السمادات أمانة المسئولية ؛ وأنشرها الآن :

۱۱ عزیزی موسی ۰۰

ائنى مدين لك بشكرين :

الشكر الأول القلت أبنتي من الموت! . . اعدتها الني الحياة بهد ان دننت في التراب!

فانا أشعر أن « الاخبار » هي احسدي بناتي . . وكنت العساب وأنا اراها تموت أمامي . كنت العرق وأنا اراهم يصلبونها ولا استطيع أن أمد لها بدي ! . . ثم رايتك أنت والحوانك تعيدون الروح الى ابنتي ا

اما الشكر الثانى ، فهو لانك فعلت فى حملة انتخاب انور السادات . كل ما تمنيت ان افعله . احيانا تمنيت ان اخرج من هذا المكان ، لاكتب كل ما كتبته ، تم أغود الى زنزانتى من جديد ، كانت أصابعي تأكلنى لاكتب نفس ما كتبت ، ولكن يدى كانت مقيدة بالسلاسل والاغلال! فرحت « بالاخبار » اثناء حملة الترشيع ، وبعدها شعرت بالحياة في سعلورها وفي عناوينها . . في صورها الحية . شممت في الحبر رائعة الصدق والاخلاص والحماسة . . شممت رائحتى !

احسست أن ابنتي بفضلك وفضل زملائك ، عادن شبابة . . كلهاجياة من جديد !

وانا أكتب اليك لاقول اننى متفائل بنجاح انور السادات ، وانا اتمنى له من كل قلبى النجاح ، وقلبى وعقلى وانفى تؤكد انه بنجح، ويكفى ان اقرأ كلمته عن اللين قالوا «لا» لاعرف أن صفحة جديدة قد فتحت فى كل البلاد العربية ، لا فى مصر فقط .

وكان كثيرون ينتظرون ان يصدر الرئيس عفوا شاملا بعد انتخابه ، واعتقد ان مشاغله هي التي منعته من اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن .. وانني اعتقد ان هذه الخطوة ضرورة . فان مصلحة البلد تقتضي وضع نهاية لمسالة المسجونين السياسيين والمعتقلين السياسيين . وكل واحد منهم ماساة انسانية ، والجميع هنا يريدون ان يبداوا صفحة جديدة، ولو كان من حقهم ان يستركوا في الاستفتاء لقالوا جميعا « نعم » . ان قرارا كهذا سوف يعيد الحياة لمئات من الموتى وانصاف الموتى ، سوف يفيح بيوتا خربت . . سوف يعيد الابتسامة الى الوف من انصساف الارامل وانصاف المئالي وانصاف اليتامي !

ولقد كنت اتمنى ان يكون تطبيق بيان ٣٠ مارس ، باعادة المحاكمات التى تمت امام محاكم استثنائية ، وتحويلها الى محاكم عادية ، وخاصة بعد أن ظهر أن اللين لفقوا هذه القضايا دمغتهم أحكام محكمة الشعب بالتلفيق ووضعتهم في السجن مع اللين لفقوا ضدهم!

ولكن قد يقال أن مثل هذا الطلب العادل لا يتفق مع الغلروف الحاضرة وانه يبجب الا يعلو أى صوت على صوت المعركة ، ولهذا اعتقد أن الاسراع بتصفية المعتقلات وتصفية المسجونين السياسيين ، سوف يساعد على فتح الصفحة الجديدة ، يعبىء كل قوى البلد في معركته الكبرى . انتى اجد كل من يشاركنني قيودي ، على اختلاف ظروفهم متفائلون بالرئيس انور السادات تغاولا شديدا ، انهم يرون فيه الفجر في ظلامهم

الدامى . . والنهاز بعد ليلهم الطويل . . . اننى عرفت انور السنادات عن قرب . كنت اراه فى السنوات الاولم للغورة كل ليلة تقريبا ؛ ولمست أن الانسان فيه أقوى جوانب شخصيت يحثت دون جدوى عن الرجل البطاش الظالم المستبد ، فلم أجد هــذا الرجل فيه . وأنا أتوقع أن البلد سوف يرى الانسان في أنور السادات أكثر مما رأى حتى الآن ، ولكن العدالة بطيئة ، والظلم سريع !

ولقد كان أنور السادات مسجونا ، وهو أول مسجون في مصر يصبح رئيسا للجهمهورية . ذاق عذاب السجون . . عرف مرارته . . شسعر بضنى الحرمان من اطغاله . . أحس بقسوة القضبان والزنزانة . . فهم حياة السحن الوهيب ومآسيه !

• • • • • • • • • • •

وفقك الله ، والى اللقاء القريب باذن الله .

أنتهت رسالة مصطفى أمين . وكنت قد تلقيتها مهربة من السجن ذات ليلة من يناير ١٩٧١

والسَوَّالُ الآن .. على أى دليل استندت محكمة الدجوى في الحكم على مصطفى أمين بالاشغال الشاقة ؟

الدليل قدمة جمال عبد الناصر الى المحكمة ، وهو خطاب من رياسة الجمهورية ، ترد فيه على سؤال مكتوب من المحكمة . . وهو : هل كان اتصال مصطفى أمين بالامريكي الدبلوماسي ، بناء على تكليف من رياسة الجمهورية أن. وكان الرد الذي تلقته المحكمة من سمامي شرف أن مصطفى آمين لم يكن مكلفا بأي اتصال .

الذا كتب جمال عبد الناصر الى محكمة اللجوى أنه لم يكلف مصطفى أمين بأى اتصال أمريكى ، رغم أن هــذا التكليف قد حبدث أمام فائق السمرائى سفير المراق السابق ٤ . . ولماذا كتب أيضا أن الاخبار اليى ذكرها مصطفى أمين لمن كان يتصل به بتكليف من عبد الناصر ، تمس سلامة الدولة ٤ . . والقارىء للتحقيق يتأكد من أنها كلها أخبار عادية متداولة . . أو أخبار لا يمكن أن تمس سلامة الدولة ، كما قرر النائب العام محمد عبد السلام ، الذى طالب بعدم تقديم القضية للقضاء ، لا تشكل أى جريمة ٤ . .

لقبد كان مصطفى أمين على صلات طيبة عميقة بجمال عبد الناصر ، وكاد أن يكون اتصاله به يوميا بل أذكر آن جمال عبد الناصر ، في للسيدة قرينة مصطفى أمين لانه طلبه في الساعة الثالثة من الصباح!. وكان مصطفى أمين مصدر أخبار دولية خصبة لجمال عبد الناصر يتلذذ بمعايرة النواحي الداخلية والخارجية ، وكان جمال عبد الناصر يتلذذ بمعايرة صلاح نصر أن أخباره متخلفة ، وأن مصطفى أمين سبق أن أبلغه بها ، وأن أخبار اليوم لا تكلف الدولة مليماً واحدا ، بينما أدارة المخابرات

تكلف الملايين من الجنيهات ، وكان جنمال عبد الناصر يجند اخبار اليوم في حملات صحفية عديدة ، بل كان يطلب من مصطفى أمين محردين باسمائهم للسفر الى البلاد العزبية في مختلف الاحداث ، وكان ينتظر اخبارهم التى لا تنشر ،

كل هذا . . جعل من مصطفى أمين هدفا لمراكز الفوى المتنافسة على التقرب من جمال عبد الناصر ، وكانت الدسسائس ضد مصطفى أمين تتوالى ، وعندما نشر مذكرات سعد زغلول عن ثورة ١٩ ، ابلغوا عبد الناصر أن مصطفى أمين يزيد التغطية على زعامة جمال عبد الناصر ، وكان عبد الناصر بطبيعته يشك فى كل من حوله، وكان يبلغهم ما يقولونه عن بعفسهم اغتيابا وبدلك لم تثبت علاقاتهم ولم تتدعم ، بل تعرضت دائما للشك والغيرة ، وكان هيكل يرى أن أسستاذه مصطفى أمين هو منافسه الوحيد أمام جمال عبد الناصر ، وكان ينقل له كل ما يجسرى داخل أخبار اليوم ، بما يصوره بعدم الاخلاص للنظام . . والنظام يعنى جصال عبد الناصر .

لم يكن اذن مصطفى أمين في أمن من غضب عبد الناصر ،

وفى ذلك الوقت . . كانت علاقات عبد الناصر شبه معطوعة بامريكا وقد بدأ صفحة جديدة مع الاتحاد السوفيتي . . وأخرج الشيوعيين من المعتقلات وتولوا المناصب الاعلامية ، وغين خالد محيى الدين رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم ، وأحمسد فؤاد رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة روزاليوسف ، وكان استمرار هذا الوضع يقتضى التخلص من مصطفى أمين . وكانت كل الظروف السياسية المحيطة بجمال عبد الناصر . . ضد بقاء مصطفى أمين .

وكان عبد الناصر فى تحولاته السبياسية عقلانيا متجردا تماما من الماطفة ، ودليل ذلك انه عندما ابلغ من زكريا محيى الدين وحسسين الشافعى ان عبد الحكيم عامر انتحر فى صالون منزله ، . رفض أن ينزل عبد الناصر من حجرة نومه ، وترك صديق عمره يواجه أى مصير . ولذلك لم يكن صعبا على جمال عبد الناصر ، من الناحية العاطفية، أن يطوى صفحة مصطفى امين تماما ، وهذا ما كان مفاجأة تامة لمصطفى امين تماما ، وهذا ما كان مفاجأة تامة لمصطفى امين بما القبض عليه : هل يعلم الرئيس عبد الناصر بما يحدث لى ؟ . . .

وكانت الاجابة : نعم ...

وكان ما كان . . ولكن عبد الناصر شعر بعد ذلك أنه طوى صغاضة

مصطفى امين بقسوة شسديدة ، فلم يكن التخلص من مصطفى امين يعتضى التتسهير به على انه جاسوس . ثم الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة . . ولذلك فكر صادقا فى الافراج عنه بعد صدور الحكم ، ولم يكن مخادعا عندما أبلغ ذلك الى محمد محجوب رئيس وزراء السوداز وفائق السمرائى سفير العراق .

وبشرنى هيكل فى ذلك الوقت ـ كما اشرت من قبل ـ بقرار الافراج . . بل زار مصطفى أمين فى سجنه وابلغه بقرار عبد الناصر ، ولكن الحقيقة أن هيكل هو اللى اقنع عبد الناصر باستمرار سبجن مصطفى أمين كما ثبت بعد ذلك .

اما من ناحية صلاح نصر ، فقد كان يرى ان التخلص من مصطفى امين هو تخلص من عنصر منافس ، يستطيع دائما ان يسبقه الى عبد الناصر بالاخبار الهامة . وكانت سمعة المخابرات فى ذلك الوقت ، قد وصلت الى الحضيض ، وخاصة ما نسب الى صلاح نصر من علاقات نسائية كانت حديث المجتمع . وكان مصطفى امين قادرا على معرفة كل قصص صلاح نصر فى حياته الخاصة ، واستخدم المخابرات فى تطويع الضحايا لمغامراته .

وانتهز صلاح نصر فرصة الظروف السياسية المحيطة بحمال عسد الناصر ، التى فرضت الاندفاع فى علاقاتنا بالاتحاد السوفيتى . . مما يهيىء الاجواء النفسية لدى عبد الناصر ، للتخلص من مصطفى أمين . وقدموا له الاسباب الملفقة التى يستند اليها قراره . وأثاروا غضبه باختلاق قول مصطفى أمين أن عبد الناصر سوف يركع على قدميه اذا منعت أمريكا عنه القمح . . كما اختلقوا قصة أخرى لايفار صدر عبد الحكيم عامر . . ونسبوا الى مصطفى أمين أنه قال للامريكيين أن عبد الحكيم عامر مريض ، وأنه يتمنى موته . . وهذان القولان لا وجود لهما على الاطلاق فى الاشرطة المسجلة أو فى التحقيق .

ودارت الايام . . وأصدر السادات قرار الافراج .

وقد فوجيء هيكل بالقرار!

وانفردت « الاخبار » بنشره . . كما نشرت مقالى مصطفى امين وعلى أمين في الصفحة الاولى مع قرار الافراج .

ونشر هيكل في اليوم التالي ، قرار الافراج على انه عفو صحى فقط. مع عدد من الذين المرج عنهم ! . . .

و كان واضحا من اسلوب النشر ، ان الافراج عن مصطفى امين ، ان كل مل المتحدد ان استاذه ومعلمه سيمضى المام حياته في زنزانة ابو زعبل .

و مع ذلك فقد توجه هيكل الى منزل مصطفى امين لتهنئته بعد

الا فر اج عنه !
 و قابله مصطفی امین ببرود شدید ، وهب هیکل لمانقته . . واکن
 حیصطفی امین رفض هذا العناق .

و المشم هيكل ..

و لنم يستطيع أن يتكلم ..

وحل سمت رهيب حضره صحفيان كبيران الم

و اضطر هيكل أن يستاذن منصر فا بعد أقل من دقيقة .

و لم يطلب اليه مصطفى امين البقاء .

ح تأكد هيكل .. أن مصطفى أمين عرف الحقائق كلها والضرف صامتا

وقال القضاء كلمته ، وصدر الحكم بعشر سنوات اشغال شاقة على حداد ح نصر .



صملاح نصر وبجواره حسن عليش في قفص الاتهام اثناء نظر قضية تعديب مصطفى أمين .. و قعد حكم على صلاح نصر بالسجن ١٠ سنوات وحكم ببراءة حسن عليش ويسرى الجزاد ..

## محتويات الكتاب

| ٣   | • • •   | • • • | ***   | • • • •  | •••   | • •   | •••   | •••   | • • • | • • •                                  | • •   | •••    | • • •         | •••         | كتاب        | دا ال                      |      |
|-----|---------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------|
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | : ,         | الاول       | سل ا                       | الفه |
| ٧   | • • •   |       | •     | •••      | • • • | • • • | ۶ ,   | لناص  | بد ا  | a Je                                   | فی    | قوی .  | ئز ال         | مرا         | ئسات        | يف ئ                       | 5    |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               |             |             | سل ا                       |      |
| 14  | F.,     | ***   | •••   | •••      | •••   | 1 4   | عصا   | · Igo | تحك   | البلد                                  | : 4   | سادات  | , <b>ل</b> لس | يقوز        | ناصر        | يد ال                      | A    |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               |             |             | سل ا                       |      |
| 44  | • • •   | •••   | • • • | •••      |       | •••   | •••   | ••    | • ••  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ألم   | كهنة   | بين           | يلى         | yl z        | لسرحي                      | 11   |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | _           |             | سل ا                       |      |
| **  |         | •••   | • • • | . ***    | ,     | • • • | ***   | ف     | ، شر  | سامر                                   | عمله  | ت يح   |               |             |             | ندار ا                     |      |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | -           |             | سل ۱                       |      |
| 17  | ,       | •••   | •••   | <i>.</i> | •••   | •••   | • • • | • • • | ***   | •••                                    | •••   | بحر لد |               |             |             | لحرس                       |      |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | -           |             | سل ا                       |      |
| ٧۵  | • •     | •••   | •••   | •••      | •••   | •••   | •••   | \$ (  | مظمى  | رة ال                                  | الحير | سد ا   |               |             |             | راد ۲                      |      |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | _           |             | سل ا                       |      |
| 44  | •••     | ,     | •••   | •••      |       | •••   | •••   | ص     | النا  | , عبد                                  | مئزل  | في     |               |             |             | امر ح                      |      |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               |             | _           | سل ا                       |      |
| γø  | •••     | •••   | •••   | • • •    | •••   | •••   | •••   | •••   | ••    | 1 61                                   | الاهر | يعه ا  |               |             |             | اذا جر                     |      |
|     |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        | . 4   |        |               | -           |             | سل ا                       |      |
| ۸Y  | •••     | •••   | •••   | •••      | •••   | •••   | •••   |       | ثرب   | ב וני                                  | ، عرا | ر حسد  |               |             |             | حور ہ                      |      |
|     | • • • • |       |       | •••      |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | _           |             | سل <sup>.</sup> ا<br>نکایة |      |
| 1.1 |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       | •      |               |             |             |                            |      |
| 111 | ,       |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        | -             |             |             | <b>سل ۱</b><br>نل کان      |      |
| 111 |         |       |       |          |       |       |       |       |       |                                        |       |        |               | بربيسا لي ا | 1 ( ((1944) | ن در                       | ~    |

| الغصل الثاني عشر:                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| القصة الكاملة لاشرطة التسسجيل ١٢١                                            |
| الفصل الثالث عشر:                                                            |
| احميد كامل يكشف كل أسرار المؤامرة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢٩ ٠٠٠                    |
|                                                                              |
| الفصل الرابع عشر:                                                            |
| كيف انتهى صراع عبد الناصر وعامر الى هزيمة ١٩٦٧ ؟ ١٧٥٠٠٠                      |
| الفصل الخامس عشر:                                                            |
| عيد الناص من الديمقراطية الى حكم الفرد ٢٠٩                                   |
| الفصل السادس عشر:                                                            |
|                                                                              |
| ارتفعت قامة عبد الثاص ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٢٢١                                |
| الفصل البينابع عشر:                                                          |
| رحلة ١٧ عاما بين عبد الناصر والسسادات ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| الغصل الثامن عشر:                                                            |
| الطبيب الروسي شازوف كان يعلم                                                 |
| •                                                                            |
| الفصل التاسيع. عشر:                                                          |
| سرقة خزانة عبد التساص ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٥٧                      |
| المغصل المشرون :                                                             |
| التعليب حتى الوت و ١٠٠٠ ١٠٠٠ التعليب                                         |
| الفصل الحادي والعشرون :                                                      |
| تقرير النائب العام في حادث وفاة الشبير ٢٧٣                                   |
|                                                                              |
| الغصل الثاني والعشرون :                                                      |
| مراكز القوى .: والمستخاطة والمستخاطة                                         |
| الفصل الثالث والعشرون :                                                      |
| مصطفى آمين لماذا سيجنوه ؟ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ مد ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠            |
|                                                                              |